قام الطالب بالتقحيح المطلور الاكتور فارده أحو الورعق الركور عود أحد خاجى الوكتة عدالله برعر الومي [8/8/c7 2.5] واراؤه الإعتقادية في ضوءِ عقيدة السلف رسالة مقدمة لنيلة رجة الماجستيرفي العقيدة الإسلام إعتكادالطالث سال وي الماني الله الماني الله إشراف لدكتورً عارون (عرار سوق 2131ه/2999م

## ملخص رسالة الماجستير المقدمة من الطالب: سالم وهبي سانجاقلي بعنوان ( عبد الله بن كلاب وآراوه الإعتقادية في ضوء عقيدة السلف ٱ

- تتضمن الرسالة مقدمة وأحد عشر فصلاً وخاتمة.

- يتناول الأول منها عصر عبد الله بن كلاب سياسيًا وإجتماعيًا وعلميًا حيث ثبت لنا فساد الحالة الإجتماعية بخلاف الحالة السياسية والعلمية.

- وكان موضوع الفصل الثاني حياة ابن كلاب ومدرسته ، حيث برزت لنا شخصية ابن كلاب وقوته في إظهار الحق وجهوده القيمة في الرد على المخالفين.

- أما موضوع الفصل التألث: فهو: مذهبه في أسماء الله الحسنى في ضوء عقيدة السلف وقد تبين أنه يتفق مع السلف فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى من حيث إثباتها وصلتها بالصفات وعدم القول بحصرها .

- وتناول الفصل الرابع مذهب ابن كلاب في الصفات الذاتية ، وقد ثبت أنه يتفق أيضًا مع السلف من حيث إثباتها ، مع إختلافه معهم في بعض المسائل الفرعية المتعلقة بها .

- أما مذهبه في صفات الأفعال الذي هو موضوع الفصل الخامس فقد ثبت أنه يخالف السلف في هذه المسألة ، متفقًا مع المعتزلة فيها ، منعًا للقول بحلول الحوادث بذاته عز وجل .

- وخصصت الفصل السادس لمذهب ابن كلاب في الصفات الخبرية التي وافق فيها السلف، فأثبت لله عز وجل اليدين والوجه والعين والعلو والإستواء ، وأجاد دحض حجج المخالفين والنفاة .

- وكان موضوع الفصل السابع مذهبه في الكلام الإلهي حيث وجدناه مختلفًا مع السلف في جميع ما يتعلق به فكان أو من قال بأن القرآن قديم ، وأنه بدون حرف وصوت ، وأنه معنى واحد ، ومع هذا فإنه مع السلف في الرد على من قال بخلق القرآن .

- أما الفصل الثامن فبحثت فيه مذهب ابن كلاب في أفعال العباد ومسائل القدر ، حيث يتفق ابن كلاب مع السلف في مسائل القضاء والقدر ، ويثبت عموم إرآدة الله تعالى وأن الله خالق لأفعال عباده .

- أما مسالة رؤية الله تعالى في الآخرة فقد تم بحثها في الفصل التاسع وثبت أنه يوافق السلف في إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة وفي الرد على الخصوم النافين لها.

- أما مذهبه في الإيمان الذي كان موضوع الفصل العاشر فقد تبين لنا أن ابن كلاب خالف طريق السلف في مسائل الإيمان ، واختار في ذلك طريق المتكلمين حيث جعل حقيقة الإيمان هو الإقرار والتصديق فقط ، ولم يدخل العمل في حقيقته ، كما لم يقل بزيادته ونقصانه .

- أما الفصل الحادي عشر والأخير فبحثت فيه قضية مرتكب الكبيرة عنده ، وانتهى البحث إلى أنه يوافق السلف في مسائلها

- وهكذا تضمّن البحث عرضاً كاملاً لمذهبه ، مستخلصًا من بطون كتب علم الكلام والفرق والتاريخ وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

- وهذه النتائج تثبت أن مذهب الأشعري في أصوله وآرائه الإعتقادية وأقواله الرئيسية مسبوق بالكلابية .

- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمد اله رب العالمين .

الطالب

سالم وهبى سانجاقلي

عميد كلية الدعوة وأصول الدين د / على بن نفيع العلياني

1818/17

المشرف

د / فاروق أحمد الدسوقي

# شكر وتقد يسر

الحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محسد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ، وبعد :

فلا يسعنى الا أن أتقدم بجزيل شكرى وعظيم امتنانى لكل من أسدى السى عونا أوسهل لى صعبا ، وأخص بالذكر فضيلة أستاذى الدكتور فاروق أحمص الدسوقى ، المشرف على اعداد هذا البحث ، لما ابداه من صبر كثير وجهسم مشكور فى اعداد هذه الرسالة ، ولما أولانى به من عناية ورعاية أبوية ، وفتح لسى صدره وبابيته ، على الرغم من كثرة أعبائه العلمية ، وكان لملاحظاته الصائبسة ومقترحاته القيمة وارشاد اته الموجهة الأثر الكبير فى ظهور هذا البحث الى حسيز الوجود وبهذا الشكل ، فجزاه الله عنى وعن طلبة العلم أحسن الجزاء .

كما أتقدم بشكرى وتقديرى لجميع العاطين والمنتسبين في جامعة أم القرى ، وأخص منهم بالذكر مديرها معالى الدكتور راشد الراجح ، وعميد كلية الدعسوة وأصول الدين الدكتور على بن نفيع العليانى ، ووكيله الدكتور أحمد الزهرانسى، ورئيس قسم العقيدة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالى ، على ما يبذلونسسه من خد مات صادقة لأبنائهم الطللب .

والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهندي لولا أن هدانا الله ،

# العقد مـــــة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله ملى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أشرهم الى يــــوم الدين ، وبعد :

فان من نعم الله على هذه الأمة أن أرسل فيها النبى المختصار صلى الله عليه وسلم ب ، وأنزل عليه الكتاب الكريم الهادى الى صراط اللصه المستقيم ، وأكمل لها الدين، وأتم عليها النعمة ، وما قبض الله رسوله اليه الا وقد ترك أمته على المحجة البيضا ، ليلها كنهارها ، لا يزيع عنها بعده الا هالك .

قال عليه الصلاة والسلام: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما: (٢) كتاب الله وسنة نبيه ) .

ودلك ليتبعوهما ويعملوا بهما ويرجعوا اليهما تحقيقا لقوله تعالــــى :
(٣)
(( فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول ٠٠٠))

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ،المقدمة ، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (ج۱، ص٤) ، وباب اتباع سنة خلفا ً الراشدين المهديين ، (ج۱، ص١١) . والسنة لابن أبى عاصم ، تحقيق الألباني (٢٦/١ - ٢٢) .

<sup>(</sup>۲) رواه الا ما مالك مرسلا في الموطأ ، كتاب القدر ، باب النهى عن القصول بالقدر (۸۹۹/۲) ، (ط . دار احيا الكتب العربية ،بتحقيق : محمد فؤ اد عبد الباقي ) ، وأخرج الحاكم نحوه في المستدرك من حديث ابن عباس رضى الله عنهما (۹۳/۱) ، (ط، المطبوعات الاسلامية بحلب) ، وانظر: مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (۱۲/۱) ، (ط، المكتب الاسلامييي بيروت ، الطبعة الثالثة ،ه ، ۱ (ه/ ۱۹۸) ، رط، بتحقيق : محمد ناصر الدين بيروت ، الطبعة الثالثة ،ه ، ۱ (ه/ ۱۹۸) م ،بتحقيق : محمد ناصر الدين بدون "سنتي" .

<sup>(</sup>٣) سيورة النساء (٩٥) .

وعلى هذا النهج سار سلف الأمة ، فكان الصحابة رضوان الله عليه سم أجمعين يأخذ ون عقيد تهم وأخلاقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحياته هى الاسلام ، وخلقه هو القرآن ، وقد نزل القرآن بلغتهم ، ففهموا ماأراد الله منهم ، وما احتاج الى بيان بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وبقى الأمر على ذلك ، وقد خلف هذا الجيل جيل التابعين الذين كانوا خير خلف لخير سلف ، ورثوا الكتاب والسنة ، وساروا على هدى النبوة ،

وقد كان الصحابة والتابعون يجاهد ون في سبيل الله ، لا علاء كلمته ونشر دينه ، وتم لهم فتح كثير من البلد ان والأقاليم ، ودخل معظم أبناء هذه البلاد في دين الاسلام عن طواعية واختيار ، وكانت هذه الأقاليم المفتوحة طيئ الديانات والمذاهب المختلفة ، وكان دخول الاسلام فيهاكاشفاً لباطل هذه المذاهب والديانات ، مما أثار بغض أصحاب القلوب العريضة من أهل هسده البلاد للاسلام وأهله ، فدخلوا فيه ومعهم معتقد اتهم الباطلة ، وقاموا بنشرها بين صفوف المسلمين بالخداع والتعويه ، وبشتى أساليب النغاق ،

فظهرت الغرق الكلامية ، كما برز دعاة الباطنية ، وأراد وا القضاء علي وين الاسلام وأهله ، ونشأ بسبب ذلك الاختلاف والتغرق بين صغوف الأسية ، وكثر الجدل في السائل الاعتقادية ، كالكلام في القدر والصحابة ومرتكب الكبيرة والذات الالهية وما ينبغي لها من الصغات ، . . . . ، الخ .

ومن الغرق التى برزت فى هذا الوقت الجهمية المعطلة لأسماء اللـــه وصفاته ، ثم خرجت المعتزلة الذين استبدوا فى بعض السائل بالرأى والهوى د ون نصوص الوحى والهدى، وكذلك الخوارج والشيعة والمرجئة ،

ونتيجة لذلك بدأ الصراع بين الحق والباطل يشق طريقه بين صفوف المسلمين ، ومع مرور الأيام وانقضا السنوات ازد اد شدة ، حتى بلغ ذروته فسسى

أيام الا مام أحد أكثر من ذى قبل ، حيث تكست المعست زلة من اقناع بعسف الخلفاء العباسيين بعد هبهم ودعوتهم ، وحمل الناس على القول بخلق القسرآن بالقوة ، وذلك في عهد المأمون والمعتصم والواثق ،

فامتحنواالعلما في ذلك وآذ وهم في أبد انهم ، وصد الامام أحمد رحمه الله الهذه المحنة ، وجادل المعتزلة ودحض شبههم ، وصبر على السجن والتعذيب ، حتى آذن الله بنصر السنة وقمع البدعة ، حين تسلم المتوكل زمام الحكم ، فأحيا الله به مذهب أهل السنة ، وعلت راية الحق ، وابتد أ نشاط الدعوة بالعسودة الى العقيدة الصحيحة ، عقيدة السلف رضوان الله عليهم أجمعين من جديسد ، قبل أن تغطى عليها المفاهيم الفلسفية والمجادلات الكلامية .

وقد قيض الله سبحانه وتعالى للأمة الاسلامية علما مخلصين ، حفظ وقد عقيدة الأمة ، وحرسوها باخلاص ، ورد وا بقوة وحزم على من خالفها أو عارضها معتدين في ذلك على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ، والآثار المروية عن أهل العلم من الصحابة والتابعين ، والأدلة العقلية المستنبطة من الأدلة الشرعية .

وقد كان الا مام عبد الله بن كلاب أحد هؤلاء العلماء المخلصين الذين تصدوا للمعتزلة والغرق المخالفة في المسائل الاعتقادية ،

وقد صنف لذلك مصنفات في السائل الخلافية ، ورد على شبها الخصوم ، وكشف للناسما عمل فيها أصحاب الغرق الضالة من شبهات ، واعتمد على دلالة الآيات والأحاديث ، ودلالة صربح المعقول الذي لا يخالف صحيم المنقول "واقتفى لأشر علما السلف في الاثبات ، وان خالفهم في بعض المسائل ،

ولاشك : أن لهذا الامام مكانت الهمامة باعتبار أن لهذا الامام مكانت الهمامة باعتبار أحد الذين تصدوا بعوة للمعتزلة وغيرهم الذين انحرفوا بمفاهيم العقيدة عسن منهج السلف .

وقد رأيت أن يكون موضوع بحثى للماجستير هو : ( عبد الله بن ك اللب، آراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف ) .

وذلك للأسباب الآتية:

- الديسين الذيسين الذيسين الذيسين الذيسين الذيسين النجرفيين
   انبروا للد فاع عن العقيدة ، لما له من مساهمات في الرد على المنحرفيين
   ذات أهمية كبيرة ، ولما له من مكانة علمية خاصة في هذا المجال ، اذيعد
   من أوائل المثبتين الذين استخدموا المنهج العقلى في الرد على النفاة .
- ۲ \_\_ ولأننى قد رأيت كثيرا من أئمة السلف كابن تيمية وغيره ، يحد حونه حد حــــا عظيما ، ويثنون عليه وعلى موقفه الحازم من أهل البدع والضلال ، ويعتبرونه من حذاق العثبتة ، ومن أعظم أهل الاثبات للصفات والعلو والفوقية ، ومن أقرب الناس الى السلف ، في كثير من المواطن من مؤلفاتهم .
- س \_ كما رأيت أن ابن كلاب قد تعرض للذم والنقد من قبل بعض علما السلسف الآخرين ، مثل الامام أحمد وابن خزيمة ، حيث كانوايشددون عليه وعلسى أصحابه ، لما يخالفونهم في بعض مسائل العقيدة .

فأردت أن أكشف النقاب عن عقيدته ، وأعرض مذهبه بكامله ، وأعالج هدا الموضوع ، لكى يتبين مدى موافقة ابن كلاب لمنهج السلف في معتقدهم، أو مخالفته لهم ، ومدى قربه منهم أو بعده عنهم في أصولهم .

يعتبر ابن كلاب المؤسس الحقيقى للمذهب الذى اشتهر وذاع بعد ذلك،
 وهو مذهب الأشاعرة ، حيث سيجد القارئ أن أكثر آرا الأشاعرة كلابية .

ولتوضيح هذه الحقائق تولدت الرغبة في نفسى أن أكتب عن ابن كــــلاب ومدرسته ، وعن مذهبه وجهوده في د فاعه عن عقيدة أهل السنة في عصره . فاستخرت ربى عز وجل ، واخترت هذا الموضوع ، على ما فيه من صعوب ، وتوكلت على الله سبحانه وتعالى ، وشرعت بالبحث عن آرائه المبثوثة في بط مسون أمهات الكتب ، لأن جميع مؤلفات ابن كلاب مفقودة للأسف ، لم يصل شيئ منها الينا ، ولا نعرف شيئا عنها غير ما ذكره أو نقله عنه بعض العلما .

ولا شك : أن هذا يعتبر من أشد الصعوبات التي تواجه الباحث ، اذي ضطر لعرائة الكثير للحصول على القليل من مادة بحثه .

وقد كان جل اعتمادى فى هذا البحث على كتب الكلام والغرق ، وأخسس منها : مقالات الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى ، وأصول الدين والغرق بسين الغرق للبغد ادى ، والملل والنحل للشهرستانى ، وأشالها من كتب المتكلسين ، لأنها أقدم كتب بين أيدينا فيها ذكر آرا ابن كلاب لسائل العقيدة .

ثم مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ، فانها حفظت الكثير من آرائه ، وقد مت تفسيرا هاما لها ، علاوة على أن شيخ الاسلام ابن تيمية كان مؤرخا متازا لآراء الكلابية ، أمينا في نقلها ومناقشتها .

وقد استفدت كثيرا من كتاب در عارض العقل والنقل ومنهاج السنسة ومجموع فتاويه وغيرها من كتبه التي احتوت على معلومات ونصوص هامة عن ابن كلاب ومذهبسه .

ولكى يكتمل مذهب ابن كلاب : أضفت الى آرائه آرا واحبيه المحاسبيي والقلانسي الاعتقادية ، نظرا لأنهما أبرز أعلام الكلابية وأشهر أصحاب ابن كلاب في ذلك الوقست .

وهكذا صار البحث يتحدث في عمومه عن ابن كلاب ، وان لم يهمل أقـــوال أعلام المدرسة الكلابية كالمحاسبي والقلانسي .

وأما الصعربات التي واجهتني في هذا البحث فهي :

ا ـ قلة المادة والمصادر الخاصة بابن كلاب والقلانس والمحاسبي ، وضياع جميع مؤلفات ابن كلاب التي ألفها في العقيدة ، ولكني تغلبت بعــون الله تعالى وقوته على هذه الصعوبة بالرجوع الى كتب الكلام والفــرق ، واستيفا ما غاب من آرائه من رد ود السلف عليه ، وخاصة كتب شيخ الاسلام ابن تيهية وابن القيم .

أما بالنسبة للمصادر الحديثة فلم يشر الى أهمية الكلابية الا قليلون ، منهم الدكتور على سامى النشار ، والدكتور مصطفى حلى ، والدكتور حسين القوتلى ، والدكتور جلال محمد موسى ، وقام الدكتور حسن محرم الحوينى في رسالته الدكتوراه ببحث بعنوان: "الكلابية وأثرها في المدرسيية الأشعرية "، ولكنه لم ينشرها حتى الآن ، وسأعرض لهافي نهاية المقدمة ،

- ٢ ــ ايجاز عبارات أئمة الكلابية في المسائل الاعتقادية اذ كانوا يفيد ون بكلسات
   قليلة عن معانى كثيرة ، كما هو شأن علما عصرهم .
  - ٣ \_ استخد امهم عبارات كلامية د قيقة ، وغموض بعض هذه الكلمات على قارئها .

وقد حاولت التفعلب على هذه الصعوبات مستعينا بحول الله وقوته أولا وآخرا ، ثم بإرشادات فضيلة أستاذى الدكتور فاروق الدسوق حفظه الله وتوجيهاته السديدة التى انتفعت منها كثيرا في بحثى ، وأرجو أن أكون قسسد وفقت ، فاننى أحمد الله سبحانه وتعالى على ما أمدنى به من عون وتوفيق فسسى اعداد هذا البحث .

<sup>(</sup>١) أنظر : نشأة الفكر الفلسفى (ج١/ من ص ٢٦٥ - الى ص ٢٨٥)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج علما الحديث والسنة في أصول الدين (من ص ١٦٦- الي

<sup>(</sup>٣) انظر: مقد متى الد كتور القوتلى لتحقيقه كتابى العقل وفهم القرآن للمحاسبى ( ما بين ص ٩ - ٩٢) و ( ص ٢٤١ - ٢٦١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: نشأة الأشعرية وتطورها ( من ص ٣٧ - الى ص ٨٢) .

- أما الخطوات التي اتبعتها في كتابة البحث فهي كالتالي :
- عرض آرا الفرق المخالفة لمذهب السلف اجمالا ، مع شيئ من التغصيل
   بالنسبة للمسائل التي أثارتها المعتزلة وآرائهم فيها، باعتبار أن هسنه
   الآرا كانت ميد ان النزاع والخصومة الفكرية بين ابن كلاب والمعتزلة .
- ۲ عرض آرا ابن کلاب تغصیل ، مع ذکر الأدلة النقلیة والعقلیة التی یبطل بها
   ۱٫۱ المعتزلة ، ویدعم بها مذهبه .
- ٣ \_ التعقيب على مذهب ابن كلاب ونقده في ضوء عقيدة السلف في السألة .
- إسراز أوجه الاتفاق والخلاف بين مذهب ابن كلاب في السألة ، موضوع
   البحث ، وبين مذهب السلف .

أما بالنسبة للمصادر الرئيسية التى استقيت منها مادة البحث: فقسسب اعتدت على المصادر الأصلية لعلم الكلام والغرق ، وذلك بأن أبرزت مذهسبب ابن كلاب وعرضت آراء من النصوص المنقولة عنه في مؤلفات العلماء الثقات الذيسن نقلوا آراء ، وذكرت رأى المحاسبي عن كتابه فهم القرآن أو عما نقله عنه العلماء .

ولم يغتنى أن أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث ، ما عدا بعضهم ، نظرا لشهرتهم ، كالأئمة الأربعة ، أصحاب المذاهب الفقهية ونحوهم .

كما خرجت الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث .

وقيد جائت الرسالة في مقيد مة وأحد عشير فصلا وخاتصة ٠

أما المقدمة : فقد عقد تها لبيان الدوافع التي حملتني على الكتابة في هـذا البحث ، ومنهجي الذي سرت عليه فيـه .

وأما الفصل الثاني: فقد خصصته للحديث عن حياة ابن كلاب وهدرسته،

- \_ البحث الأول : عن حياة ابن كلاب .
  - \_ البحث الثأنى: عن مدرسيته ،
- \_ البحث الثالث: منهج ابن كلاب في تقرير مسائل العقيدة .

وأما الغصل الثالث: فكان عن مذهب ابن كلاب في أسماء الله الحسيني ،

#### ويشتمل هذا الغصل على سحثين:

- \_ المبحث الأول: مذهب ابن كلاب في أسماء الله الحسني .
- \_ العبحث الثاني: مذهب السلف في أسماء الله الحسني ، وهو مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالسلف والمنهج الذي ساروا عليه فـــــى تقرير العقيدة وتد وينها .

المطلب الثاني : مذهب السلف في أسما الله الحسني •

وأما الفصل الرابع: فهو مذهب ابن كلاب في الصفات الذاتية ، ويحتـــوى

### على ثلاثة ساحث:

- \_ السحدث الأول: مفهدوم الصفة وأقسامها عند ابن كلاب .
- \_ السحت الثانى: علاقة الصفات بالذات عند ابن كلاب،
- \_ البحث الثالث: مذهب ابن كلاب في الصفات الذاتية .

وأسا الغصل الخاس: وهو مذهب ابن كلاب في الصغات الغطية ، وفي ....

#### ثلاثية ساحت:

- \_ البحث الأول: صفات الأفعال وقيامها بذات الله تعالى ·
  - \_ البحث الثانى: مذهب ابن كلاب في هذه الصفات ،
- \_ والسحث الثالث: مذهب السلف في صفات الأفعال وقيامها بذاته تعالى .

وأما الفصل السادس: مذهب ابن كلاب في الصفات الخبريـــــة ،

### ونيه خســة سِـاحــث:

- \_ المحمث الأول: انقسام الغرق الى شبتة ونفاة في هذه الصغات .
  - ـ المحث الثانى: مذهب ابن كلاب في الصغات الخبرية الذاتية ،
  - \_ البحث الثالث: مذهب ابن كلاب في الصفات الخبرية الفعلية .

- \_ البحث الرابع: سألة نفى الجسبسية عن الله تعالى بين الكلابيـة والسلف .
- \_ والبحث الخامس: مذهب ابن كلاب في صفات المحبة والرضا والسنخط والبحث الخامس: والكراهية ، وموقف السلف منه ،

وأما الفصل السابع: مذهب ابن كلاب في كلام الله تعالى ، وفيه خسسة

#### مباحـــــــــــ :

- \_ المحمث الأول: حقيقة الكلام الالهي عند ابن كلاب.
- ـ البحث الثانى: سألة الحرف والصوت عند ابن كلاب .
- ـ السحث الثالث : ابن كلاب أول من صرح بأن القرآن قديم ،
- المبحث الرابع: مذهب ابن كلاب في وحدة الكلام الالهي .
  - \_ البحث الخامس: الكلابية ومحنية خلق القرآن .
- وأما الغصل الثامن : مذهب ابن كلاب في أفعال العباد ومسائل القدر .
- وأما الغصل التاسع: مذهب ابن كلاب في رؤية الله تعالى في الآخـــرة،

#### وفیه مبحثهان:

- السحت الأول: مذهب ابن كلاب في رؤية الله تعالى في الآخرة .
  - والمحث الثاني: مذهب السلف في رؤية الله تعالى في الآخرة .

وأما الغصل العاشر: مذهب ابن كلاب في مسائل الايمان ، وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: مذهب ابن كلاب في حقيقة الايمان.
- ـ البحث الثانى: زيادة الايمان ونقصانه عند ابن كلاب،
- \_ والمحث الثالث: الاستنثاء في الايمان عند ابن كلاب ،

وأما الغصل الأخير وهو الغصل الحادى عشر : مذهب ابن كلاب في حكسم

مرتكب الكبيسرة

أما الخاتمة : فقد تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها فــــى

هــــذا البحــــث .

وبعد هذا العرض الموجز لغصول ومباحث الرسالة أقول:

لقد كنت أثنا البحث أسعر بأهمية العمل الذى أقوم به ، اذ أقدم للمكتبة الاسلامية بحثا عن مذهب ابن كلاب يضم بين د فتيه آرا و ومعتقد اتسه ورد وده على المخالفين ، وخاصة المعتزلة ، وهذا البحث يعتبر الأول عسن ابن كلاب في ضواعقيدة السلف .

ولكنى علمت وأنا على وشك الانتها من البحث بأن مكتبة جامعة الأزهر تضم رسالة مخطوطة بعنوان: ( الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية) للدكتور حسن محرم السيد الحويني ، وقد أسعدني هذا كثيرا ، اذ توقعت من هدنه الرسالة الغائدة التي يرجوها أي باحث من رائد سبقه في نفس الميد ان .

نعلى الرغم مما استغدت منها الا أنى أختلف معه فى المذهب ، لأنسه لم يعرض مذهب ابن كلاب من خلال عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف ، كما أنها لم تحتو على ما كنت أرجوه منها ، وهو ارشادى الى مواضع أقسوال وآرا ابن كلاب والكلابية فى بطون الكتب ، وهو الأمر الذى أرهقنى كثيرسرا ، واستغرق منى الجهد الكثير والوقت الطويل .

ولكن ومع هذا فانه اعترافا بالغضل وعزوه لأهله فاننى أثبت أننى قسسد استغدت من بعض التعليقات والشروح فى بحثه ، وقد ذكرتها وأشرت اليها فسى مواضعها .

ومن ثم استطيع أن أقرر باطمئنان أن بحش هذا \_ فيما أعلم حتى الآن \_ ينفرد في المكتبة الاسلامية بجمع آراء المدرسة الكلابية الاعتقادية في ضـــوء عقيدة السلف .

وبعد هذا : فاننى أحمد الله سبحانه وتعالى على ما أمدنى به مسن عون وتوفيق في اعداد هذه الرسالة ، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العسلسل خالصا لوجهه الكريم ،

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمد للمسسمة

# الغصل الأول

# عصـــر ابـــن كـــــلاب

\_ تميـــــه ٠

البحث الأول - الحالة السياسي .

البحث الثاني \_ الحالة الاجتماعيـــة .

البحث الثالث المالة العلم

البحث الرابع - الحالة الدينية (الاعتقاديسة) •

-: 4----

يتطلب لدراسة شخصية من الشخصيات أن ندرس الأجوا والظروف المحيطسة بها ، والبيئة التي كانت تعيش فيها ، لكي نقف على العوامل والظروف التي أبرزت هذه الشخصية .

والقول الذى لاجد ال فيه : أن الشخص يتأثر بالظروف والعوامل المحيطة به ، فالمجتمع الذى يعيش فيه له أثر كبير في تكييف حياته وطبعها بطابع خاص مبيز عسسن الباقين من عاشوا في عصر غير عصره .

فالتربية التى ربى بها والتعليم الذى تعلمه وتلقنه والزملاء الذين أحاطوا به والأساتذة الذين تأثر بهم والأحوال الاجتماعية والسياسية والعلمية التى وجدت فى عصره ، كلها عوامل لها وزنها وتأثيرها فى تكوين شخصيته وتكييف اتجاهه وتحديد سدارها ومنهجها ،

وما دمنا نريد الالمام بكل جوانب تغكير عبد الله بن سعيد بن كلاب فإ نعشا نجد أنفسنا مضطرين الى الوقوف على الاطار الحضارى لهذا الاسلام خصوصا وأنه قد عاش في عصر تلاقى فيه الفكر الشرقى والغربى على أرض د ولسلم الاسلام ، الذى كان من شأنه وجود حركات وصراعات فكرية ترد دت أصد اؤها فسى مناقشات المعتزلة لأهل السنة .

ولذلك سنلقى نظرة سريعة على حياة السلمين فى هذا العصر ، مـــــن الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية والاعتقادية مع الحرص على الاختصار ، فليسس هد فنا دراسة تاريخ تلك الحقبة من الزمان ، فليس هذا موضعه ، وانما الاطــــلاع السريع على تلك الغترة لنعرف الجو العام الذى عاش فيه عبد الله بن كلاب ، وأهـــم ما حصل في هذا العصر .

وسنجعل هذا الغصل في مباحث أربعسة :-

البحث الأول: الحالمة السيآسيسمة ،

المبحث الثانى: الحالمة الاجتماعيمة ،

المحث الثالث: الحالبة العلميسية ،

البحث الرابع: الحالسة الاعتقاديسسة.

## البحث الأول مسسسسس الحالة السياسية

قامت الدولة العباسية سنة (٣٦ هـ) بالبيعة لأبى العباس السفرور ( ) ( المتونى سنة ٣٦ هـ) وانتقلت ( المتونى سنة ٣٦ هـ) وانتقلت الخلافة الاسلامية من الشام ، عاصمة الدولة الأموية الى العراق ، بعد انتهاك ولا أور الأموى في الخلافة .

وتيز عصر الخلافة العباسية بالفتوحات الاسلامية والحركة العلمية الهائلسة ، حتى سبى بالعصر الذهبى ، كما برزت فيها الاضطرابات والفتن وجهود الخلفسا القعمها ، ولم تكن واحدة من هذه الامور لتحد من نشاط الأخرى ، وان كانسست الثورات الداخلية لا ينكر تأثيرها على سير الفتوحات الاسلامية والاصلاحات الداخلية الا أن هذا التأثير لم يكن ذا أثر شديد عليها ، وذلك لا تساع رقعة الخلافسسة وامتد الدفوذها وكثرة جنودها ، فانه وان انشغل جيش في اخماد الفتن فهنساك جيوش أخرى تتحرك للفتوحات ، وأيد عالمة تجد في البنا والتعمير والاصلاح .

فقد كثرت الغتوحات في هذا العهد وبلغت شارق الأرض ومغاربها ، وكسان هارون الرشيد (٣) هذا العهد عامسا (٤) وعاليته بها يحج عامسا (٤) ويغسزو عامسا .

(۱) هو عبد الله السفاح ، بن محد بن الا مام بن على بن عبد الله بن العباس، أول الخلفاء العباسين ، بويع بالخلافة سنة (۳۲ (هـ) ، وتوفى سنة (۳۲ (هـ) (البد اية والنهاية لابن كثير جروب ( ، ص ۲۷ و ۲۸ ) .

(٢) هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، أبو جعفر المنصور تولى الخلافة بعد أخيه أبى العباس السفاح سنة (٣٦)هـ) وتوفى سنسة (٨٥)هـ) ــ (البداية والنهاية - (٢٢/١) .

(٣) هو هارون الرشيد بن محد المهدى بن أبى جعفر المنصور ، تولى الخلافة
 بعد أخيه الهادى سنة ( ٢٠ ) (ه.) وتوفى سنة ( ٩٣ ) ، (البداية والنهاية
 ج ١٠٠ ، ص ١٨٣ ، ٢٤٢ ) ٠

(٤) تاریخ الخلفا السیوطی (ص ۲۷۱) ، طلع العصر العباسی الشانی، د / نادیة حسنی صقر (ص ۸٤) ۰

وبلغت دروتها في عهد الخليفة المعتصم (۱) (المتوفى ۲۲۷ هـ) • وقد اعتاد المؤرخون تقسيم عصر الدولة العباسية الى عصرين متيزيــــن استمر الأول منهما قرنا كاملا (۱۳۲ – ۲۳۲ هـ) ، والثاني أربعة قرون وربـــــع القرن تقريبا ، وانتهى بغزو المفول سنة (۲۵۱ هـ) •

واذا كان لكل دولة \_ كما يقولون \_ أوان للبذر وأوان للنماء وأوان للحصاد : فقد كان الدور الأول للدولة العباسية أوان لبذرها ونمائها ودور عزها وقوته وازدهار جوانب الحضارة المختلفة فيها (٣) كما كان الدور الثاني دور الانحطاط وضعف الدولة ودخولها في انقسامات وخلافات أدت الن فقد هيبة الخلفاء وتسلسط قواد الجيش عليهم وانفرادهم بالسلطة من دونهم .

ان عبد الله بن سعید بن کلاب (ت ۲۶۱ه) یعتر من أشهر أئمة المتكلین في القرن الثانی والثالث الهجری ، والفترة التی عاش فیها تعتبر من العصب العباسی الأول (۲۳۲هـ ۲۳۲هـ) وأد رك جزا من العصر العباسی الثانسی وهو من عهد المتوكل (ت ۲۶۲هـ) ، لأنه عاش من أواسط القرن الثانسسی الهجری تقریبا الی أواسط القرن الثالث الهجری ، ولا نعرف شیئا عن سنة مولسده ومكان مولده ، وحیث أنه توفی عام (۲۶۰هـ) فانه یكون فی الأغلب قد عاصر حكم شمانیة خلفا من بنی العباس ان طال به العمر ، وان قصر یكون قد عاصر ستسته منهم ، وهسم :

<sup>(</sup>۱) هو أبو اسحاق ، محمد المعتصم بن هارون الرشيد ، وهو ثامن الخلفاً المعتصم بن هارون الرشيد ، وهو ثامن الخلف المعتصم بن العباسيين ، تولى الخلافة بعد موت أخيه المأمون سنة (۲۱۸هـ)،

د البد اية والنهاية ج ، ( ، ص ۲۱۸ ، ۳۳۲) .

<sup>(</sup>٢) مطلع العصر العباسي الثاني د/ نادية حسني صقر (ص ٢٦ - ٢١)٠

<sup>(</sup>٣) ابن الروسي: عباس محمود العقاد ، ( ص ١٠) •

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن المعتصم ، المتوكل على الله ، تولى الخلافة سنة (٢٣٢هـ) ، (١٠٥٥ - ٢٩٦٠٣)

موسى الهادى ، موسى بن محد المهدى (١٩٥ هـ - ١٩٠ه) .
هارون الرشيد ، هارون بن محد المهدى (١٩٠ هـ - ١٩٣ هـ) وأولاده:
الأمين ، محد بن هارون (١٩٣ هـ - ١٩٩ هـ) .
المأمون ، عبد الله بن هارون (١٩٩ هـ - ١١٨ هـ) .
المعتصم ، محد بن هارون (١٩٩ هـ - ٢١٨ هـ) .

الواثق بالله ، هارون بن المعتصم (٢٢٧ هـ - ٢٣٢ هـ) • المتوكل على الله ، جعفر بن المعتصم (٢٣٢ هـ - ٢٤٧هـ) •

وفي عهد المتوكل توفي عبد الله بن كلاب رحمه الله .

ولاشك أن هذه الفترة كانت من أزهى أيام الدولة العباسية وأرقاها وأقواها أثرا في التاريخ الاسلامي .

وهؤلا \* الخلفا \* الذين عاصرهم ابن كلاب هم أشهر الخلفا \* العباسيين وأعظمهم نفوذ ١ ، وأجلهم همة ، وأوسعهم سلطانا .

والوصف الذى كان يشملهم جميعا هو القوة والحزم والصلابة ، فكانوا فسى جملتهم ذوى بأس وهيبة ، وحزم ورأى وفكر ، ومن أجل ذلك تغلبوا على جميعيع الفتن د اخلية كانت أو خارجية .

ولقد شاهد عبد الله بن كلابعظمة هذه الخلافة ، وعاش في ظـــــــلال سلطانها العظيم ونفوذ ها الكبير ، وكانت حياته عهد استقرار وازد هار ، فقــــد ثبتت قواعد الدولة على يدى المنصور ، وامتد نفوذ ها في كل مكان في أيام المهدى، وعظمت هيبتها في زمن الرشيد والمأمون ، وتوالت انتصاراتها العسكرية في خلافــة المعتصم ، وظلت في قوة وازد هار في عصر الواثق والمتوكل .

<sup>(</sup>١) أبوعثمان الجاحظ: د/ محمد عبد المنعم خفاجي (ص١١) ٠

<sup>(</sup>٢) الصدرنفسيسينية (ص١٩) ٠

وفي العصر العباسي الأول لم ينازع الدولة منازع ذو قوة ، فغي الخسسارج: كانت الدولة العباسية تغوق الدولة البيزنطية التي لم يكن أمامها الا أن تدفسسوا الجزية الى بعض خلفا \* هذا العصر ، وأما في الداخل: فالخوارج انكسسسرت شوكتهم ، واستقر معظمهم في خراسان ، والعلويون لم تقم لهم قائمة بعسسد الرشيد ، على رغم كثرة ثوراتهم وخروجهم على الخلافة العباسية ، لأن هسارون الرشيد قد استهل عهده بحسن معاملة العلويين ، ولكنه بعد قيام ثورات العلويين غير سياسته ، وشكّ فيهم ، وقبض على زعمائهم ، ونكل بهم ،

الا أن جيوش الدولة كانت مكونة من عناصر ثلاثة: العرب والغرس والسسترك، وأن الدولة قد ارتكزت عند قيامها على عصبتين: العرب الذين والوا الدولسوة العباسية، باستثنا الأمويين والعلويين، والغرس الذين هم رجال الدعسسوة العباسية، وكان الخلفا اذا رابهم شئ من أحد الغريقين استعانوا عليه بالحسزب الآخسين.

هذه هى حالة المجتمع السياسية ، وهذا مجمل ما كان فى تلك الفترة مسسن التاريسسخ ،

<sup>(</sup>١) دراسات في تاريخ الدولة العباسية: د/حسن الباشا (٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ظهر الاسلام: أحمد أمين (١/١٤)٠

<sup>(</sup>٣) حقاتل الطالبين للاصفهاني (ص ٩ ٨٤ ـ ٩٣ ٤) .

# البحث الثانى

### الحالمة الاجتماعيسة

ان الحالة الاجتماعية في أى أمة من الأم لها أثر كبير في حياة الأسسسة وأخلاقها وتعاملها وحضارتها .

ويقصد بالحديث عن الحالة الاجتماعية في بلد من البلاد ذكر طبقات وهذا المجتمع حيث الجنس والدين وعلاقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض، شم بحث نظام الأسرة وحياة أفرادها وما يتمتع به كل منهم ، من الحرية وغيرها ، شم وصف البلاط ومجالس الخلفا والأمرا ، والأعياد والمواسم والولائم والحفال (١) وأماكن النزهة ووصف المنازل والقصور وما فيها من أثات وطعام وشراب ولباس .

الا أننا لن يبحث كل ما ذكر بالتفصيل ، بل سنقتصر على بعض الجوانسب ما يمكن أن يكون ذا أثر في الحياة الاجتماعية في عصر بني العباس ، وبالتالسمي في الحياة الفكرية .

المجتمع الاسلامي في عصر ابن كلاب يختلف تكوينه عن تكوين المجتمعات الاسلامية السابقة ، حيث تكون الشعب في هذا العصر من أجناس مختلفة مسن عرب وفرس وأتراك وهنود وزنوج وغيرهم ، وكانت هذه الأجناس تختلف في عاد اتها وطباعها وقد راتها العقلية ، وتتميز بمزايا وصفات شتى ، لذلك أصبح المجتمع ملتقى لحضارات مختلفة وثقافات متنوعة في هذا العصر ،

جا الدين الاسلام بالمحبة والاخا والصدق والصفا ، وجمع هذه الأسم كلها تحت راية واحدة وفي اطار دين واحد ، فخضعوا لرب واحد وشريعـــــة واحدة ، ثم لخليفة واحد ،

وألف الاسلام بين قلوبهم ولم يغرق بين أجناس البشر ، وجعل الأفضليـــة (٢) في التقوى ، فالأتقى هو الأفضل ، والأحب الى الله عز وجل •

ثم فرض الاسلام على معتنقيه الصدق فيه والعمل بتعاليمه ، وهكدا كان من دخل فيه موانسا .

<sup>( )</sup> تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي: ٧ حسست ابراهيم حسن (٢/٣٩٥) ٠

<sup>(</sup>٢) سيورة الحجرات (١٣) .

الا أنه نظرا لدخول خلق كثير من الغرس والترك والأحباش والأقباط وغيرهم فسى الدين الاسلام ، فان بعض هذه الأجناس بعد ما دخلوا فى الاسلام لم يتخلصوا كليا من بعض الأشكال السلوكية والعاد ات الاجتماعية التى كانوا يمارسونها قبسل الدخول فى الاسلام ، فأثروا بها فى المجتمع الاسلامى ، فسرت فيه عاد ات غريبسة فى المجلس والمطعم والشرب ، بل وفى التعامل والآد اب .

على أنه اند سمن بين هؤلاء قوم أظهروا الاسلام وأبطنوا البغضله والكيد، فاند سوا في صغوف السلمين ، وأثاروا الغتن بينهم لأغراض سياسية أو عقائد يــــة أو د نيوية ، ولكن هذه العناصر الغريبة لم تكن ذات أهمية نظرا لا تساع رقعــــن الخلافة الاسلامية ، ولم تكن شيئا في جانب التلاحم العظيم الذى حدث بــــين الذين دخلوا في الاسلام عن رغبة واقتناع ، فقد انصهروا في قالب واحــــد ، وناصروا الدين الاسلام ، وخد موه خد مة عظيمة ، وكانوا يد ا واحدة على مـــن عد اهم، وتحقق فيهم قوله تعالى ( انما المؤ منون اخوة ) ، وبذلك قوى جانــب الاسلام وعلا مجده ومجد هم به ، وانتشرت علومه في الآفاق حتى وصل الى ما وصـل اليه من عز وشرف في الكرة الأرضية .

ومع هذا التجانس والالتمام فقد انقسم هذا المجتمع في العصر العباسسسي (٢) الى ثلاث طبقات أساسية ،كما فصله الدكتور شوقى ضيف .

طبقة عليا: وهى طبقة الخلفا والوزرا والقواد والولاة ومن يلحق بهم من الأمرا وكبار رجال الدولة ورؤ وسالتجار وأصحاب الأقطاع من الأعيان ودوى اليسار،

وطبقة وسطى : وهى تشتمل على رجال الجيش وموظفى الدواوين والتجـــار والصـناع المتازيــن .

وطبقة دينا: وهي طبقة العامة من الزراع وأصحاب الحرف الصححيرة والخصد م والرقيس .

<sup>(</sup>١) سيورة الحجيرات (١٠) •

<sup>(</sup>٢) العصر العباسى الثانى : د /شوقى ضيف ( ص ٥ وما بعدها )، وانظر : ظهر الاسلام ( ١ / ١ ١ - ٥ ( ١ ) ؛ لكننا هنا لا نوافق الدكتور شوقى ضيف على كلمة " طبقة " ، لا نها مصطلح اجتماعى لا ينطبق على الا حوال الا جتماعية في الد ولة العباسية ، أو في غيرها من المجتمعات التي كانت تقيم شرع الله عز وجل ، لا ن الجميع كانوا يخضعون لشريعة واحدة ، ويكون الكلام صحيحا اذا استبدلنا كلمة " فئة " بكلمة " طبقة " .

ويأتى بعد هذه الطبقات أهل الذحة من اليهود والنصارى ، وكانسسوا يتمتعون بحقوق الانسان كاملة في ظل الشريعة الاسلامية السمحة .

وقد ازد هرت الدولة العباسية في النواحي الاقتصادية والعالية ، وعسم الرخاء البلاد والعباد .

لكن هذه الاقتصاديات الواسعة للبلاد قد فسح لها مجالا واسعا فــــى الترف ، فالمال الوفير الذى تدفق على الدولة من الغبي والجزية والزكاة مــــن ناحية ، ومن التجارة الواسعة من ناحية ثانية ، ومن ازدهار العمران والصناعــة من ناحية ثالثة أدى الى نشأة الترف في حياة المسلمين ابتدا المن قصـــور الخلفا وانتها الى قصور التجار الذين كانت ثرواتهم تبلغ الملايين ،

وتتجلى مظاهر الاسراف فيما أثبته المؤرخون فى ذكرهم مجالس الغنسا والطرب ، وما قيل عن قصور الخلفا والأمرا والوزرا ، وما يخصهم من ملابسسس وجوار ، وما صحب ذلك من حفلات الزواج وغيرها .

والحق وان كانت تبد و المبالغة في وصف حياة هذه الطبقة العليا مسن كتب عنها وأنه قد يكون هناك مقاصد لترويج مثل هذا الكلام الا أنه لايمكن أن نقول :أنه لا يوجد شيئ عن حياة البذخ عند بعضهم ، والا لماذا لم يكتب عسن سيرة الخلفا الراشدين ومن تبعهم باحسان كعمر بن عبد العزيز مثل ما كتب عن هؤلا ؟ ؟

وتظهر لنا صورة الترف واضحة في القصة التي يرويها الا مام ابن كثير عسن زواج المأسون من بوران ، ابنة الوزير الحسن بن سهل ، ومقد ار الأسوال التي انفقت على وليمة الزواج من قبل الحسن ، ومظاهر الترف التي صاحبته .

<sup>(</sup>١) تاريخ الاسلام السياسي : ١ /حسن ابراهيم حسن (٣٩٧/٢) .

يقول ابن كثير رحمه الله : ( وأما والد العروس الحسن بن سهل فانه كتب أسما واره وضاعه وأملاكه في رقاع ، ونشرها على الأمرا ووجوه الناس ، فعصب وقعت بيده رقعة في قرية منها بعث الى القرية التى فيها نوابه ، فسلمها اليسه ملكا خالصا ، وأنفق على المأمون ومن كان معه من الجيش في مدة اقامته عنسده سبعة عشر يوما ما يعاد ل خسين الف الف درهم ، ولما أراد المأمون الانصراف من عنده أطلق له عشرة الف الف درهم ، وأقطعه البلد الذى هو نازل فيها ، وهو اقليم فم الصلح ، مضافا الى ما بيده من الاقطاعات ) .

أنهافاً فاذا كانت هذه الأموال يملكها وزير واحد ، بل يملك أضعافها اكثيرة ، فكم تكون ثروة الخليفة ؟ .

هذا نموذج واحد من بعض نماذج الاسراف والتبذير في حياة خلف المناب بنى العباس ، وأمراعهم ووزراعهم •

وعلى كل حال: الاسواف سوا عدر من الخلفا و أو من رعاياهم لا يلائسم الاسلام، وقد حذر الله سبحانه وتعالى كل فرد من المجتمع الاسلامى من أن يقع فيه، فقال عز وجل: ( ولا تبذر تبذيرا ، إن العبذرين كانوا اخوان الشياطين ، ) لا نقصد بما ذكرنا: أن ننقص من قدر الخلفا والولاة في ذلك العصسر،

بأنه كانت لهم فضائل كثيرة جدا ، والمقارنة بينهم وبين كثير

من ملوك ورؤساً الدول الاسلامية الذين جاؤوا بعدهم تثبت لهم الغضل الكبير.

كما لم نود أن نقول: أن ذلك العصر كان عصر الخلاعة والمجون تماسا، ولا نقر الكثير ما جاء في كتب الأدب التي لا يخلو الكثير منها من الوضع والكسذب والمبالغة من الذين يحملون ضغينة على بنى العباس، كالشيعة والشعوبية .

بل نعسترف ـ وهذا واجب ـ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٣٠٠) ٠

<sup>(</sup>٢) ســورة الاســرا\* (٢٦ – ٢٢) .

يقول الشيخ محب الدين الخطيب: "تأريخ بنى أمية وبنى العباس كتبهه وأن اع الروايات عن أخباره مؤلفون ، أكثرهم من الشيعة والشعوبية ، فأنسه وا على هذه الأمة تاريخها ، وشوهوا محاسن ماضيها "،

فمن قال : أن ذلك العصر كان عصر الخلاعة والمجون ظلم نفسه وظلم وطلات التاريخ الاسلامى ، لأن ما وصل الينا من الأخبار التى تحكى حال هذه الأشسياء الغاسدة التى ذكرناها فهى ـ ان صحت ـ تحكى جانبا من جوانب المجتمع الاسلامى آنذاك ، لأن الفساد كان مقصورا غالبا فى بيوت الطبقة العليا ومن تشبم بهم ، ولم يكن لتلك الطبقة شأن يذكر فى توجيه الناس ، بل : كان ينظر اليهم نظرة احتقار وازدراء ، لا نظرة اكبار أو اعجاب ، كما ينظر للعلماء والغضلاء من أهل التقوى والصللة .

والوصف الذى ذكرناه ووصفنا به ذلك العصر: ليسحال الناس جميع الم وما كان كلهم على هذه الأوصاف .

فاذا وجدنا الانحرافات قد دخلت في قصور الخلفا والأمراء والأثرياء وأصحاب المال ، ووجدنا أميل بعض الناس الى المفنين والقيان : وجدنا ازاء ذلك معظم الناس

## (١) الشعوبية:

دعوة خبيثة ، اشتدت في العصر العباسي الثاني ، وكان هدف أصحابها:
التشكيك في جادئ الاسلام عن طريق الاشادة بأمجاد الفرس والروم والهنود وحضارتهم ، والطعن في العرب السلمين بذكر مساوئهم في الجاهليسة ، وطس الفضائل أالتي گانوا يتحلون بها ،وقد تصدي كثير من العلما الهسدة النزعة فورد واليها ،أمثال ابن قتيبة رحمه الله ،أنظر ؛ العصر العباسي الأول ؛ د / شوقي ضيف (صه ٧ - ٧) ، والعصر القباسي الثاني ؛ لسه أيضا ، (ص ٧ - ١٠) ،

(۲) المنتقى من منهاج الاعتدال ، وهو مختصر منهاج السنة للذهبى ، تحقيق ؛ محب الدين الخطيب (هامش صفحة ۱۸۲) ،

متسكين بالفضيلة والأخلاق الحميدة ، فغيهم العلما الأفاضل ، والمحدث والفقها ، وفيهم العباد والزهاد ، الذين طبقت شهرتهم الآفاق ، أثال عبد الله ابن البارك ، وأحمد بن حنبل وغيرهما .

وبالرغم من كل الظواهر الاجتماعية التى أشرنا اليها أعلاه: فإن الطابسيع العام الذي كان يعيشه المجتمع كان اسلاميا ، والسلطان الديني يسود العامسة، والصبغة الدينية لها سيطرة على قلوب الجمهور في تلك الأيام .

كما كان الجهاد قائما ، وكانت غزوات الصيف والشتا مستمرة ، وعدد غسير قليل من جنود المسلمين يرابطون بالثغور الاسلامية ، يجاهد ون أعدا اللسه، ويعلون كلمته ، ويرفعون راية الحق ، وينشرون لوا العدل ، والشريعة الاسلامية هي دستور الدولة وقانونها ، فلم يسجل التاريخ خبرا عن أى خليفة من خلفسا العصر العباسي بأنه انكر هذا المصدر ، أو ألفي العمل به ، أو أعرض عنسه ومال الى مصادر أخرى للتشريع ، بل كانوا يطبقون الشريعة الاسلامية على قد رهم واستطاعتهم ، وكان نظام القضا عظهرا من مظاهر هذا التطبيق .

وهذا جانب شرق لله ولة العباسية .

# البحث الشالث

#### الحالة العلمية:

ويعرف هذا العصر بأنه عصر العلم والته وين والترجمة وهو كان موسسسم الحصاد لما غرس الاسلام من معانى الحضارة في حياة الناس ، وخاصة ما كسسان منها في مجال العلوم ،

ولم تقتصر هذه النهضة العلمية والفكرية على فن د ون آخر ، بل شطت جميع نواحى التفكير وأنواع الثقافة ، واتجه العلماء الى ناحية التخصص والا تقان بسبب الساع آفاق العلم ، واستقل كل علم عن العلوم الأخرى وأصبح له منهجا خاصا بمه يميزه عن غيره .

فقد سارت العلوم الاسلامية في تقدمها سيرا حسنا، رغم ما كان من التقلبات السياسية في جسم الخلافة الاسلامية فلم تؤثر هذه القلاقل أو هذه الفتن عليسي سير العلم والعلماء ولم تمنع نشاطهم العلمي .

بل كانوا يشقون طريقهم في طلب العلم ، ويرحلون من قطر الى آخر ،غير مهتين لما يحدث من حولهم ، معتبرين أن هذه الحوادث مؤقتة ، تزول بسزوال الأيام ، وأن العلوم الاسلامية يجب أن تثبت وتنقح وتهذب ، لتستفيد منهسسا أجيال السليين القادمة .

ونى هذه الغترة صنفت العلوم الشرعية واللغوية ، وأحكمت غاية الاحكام وأخذت العلوم الغلكية طريقها الى الظهور ، فترجمت من لغات الأمم الأخسرى الى العربية ، واعتنى بها كثيرا ،

وقد ظهر في هذا العصر أئمة الفقه وجهابذة الحديث ونوابغ العلماً وفطاحل اللغويين وفحول الشعراء وأعلام المؤلفين وصفوة المفسرين وأنبل المؤرخين وأحذق الأطباء. وفی الحدیث: کان یحیی بن معین (ت ۲۳۳) هـ) ، وعلی بن المدیسنی (ت ۲۳۳هـ) ، وابن أبی شیبة (ت ه ۲۳هـ) ، والا مام أحمد بن حنبل (۲۶۱ هـ، ) والبخاری (ت ۲۵۱هـ) ، وسلم (ت ۲۲۱هـ) ، وابن ماجة (ت ۲۲۳هـ) ، وأبو د اود (ت ۵۲۷هـ) ، والترمذی (ت ۲۷۹هـ) ، وأبو سعید الد ارس (ت م ۲۲۸هـ) .

وفي علم التفسير: فان عدة المفسرين ابن جرير الطبرى (ت ٣١٠ه . ) ألف تفسيره وتاريخه في هذا العصر ، فهناك مفسرون آخرون غيره .

وأما في الغقه: فقد نما علم الفقه ، حتى اكتطت المذاهب الأربعة ، ومسن أشهر الفقها الذين عاشوا في العصر العباسي: الليث بن سعد (ت ه ١ ١ هـ) ، والا مام أبو حنيفة (ت ه ه ١ هـ) ، والا مام مالك (ت ٩ ٧ هـ) ، والا مام الشافعسي (ت ٤ ٠ ٢هـ) ، والا مام أحمد (ت ١ ٢ ٢ هـ) ، ود اود الظاهري (ت ه ٢ ٧ هـ) .

ومن علما اللغة في هذا العصر: الخليل بن أحمد (ت ١٥٥ه) ، وسيبويه (ت ١٨٨ه) ، وأبو عبيدة (ت ١٠٨ه) ، والأصعى (ت ١١٥ه) ، والقاسم ابن سلام (ت ٢٦٣ه) ، وابن الأعرابي (ت ٢٣٦ه) ، وابن سكيت (ت ٢٤٦ه) ، وابن قتيبة (ت ٢٧٦ه) ، والمبرد (ت ١٨٥هه) ، وثعلب (ت ٢٩٦هه) وسواهم .

ومن علما الطب: ابن ماسويه (ت ٢٤٣هـ)، وأبو بكر السرازى (ت ٣١١)، وغيرهم من العلما ، وهم كثير ، لكن لم نشر اليهم الا اختصارا .

أما بالنسبة لعلم العقيدة وتد وينها ، والكتب التي كتب فيها ، ومن تصدى للانحرافات العقدية من أهل السنة وكتبهم : هذا ما سأذكره في محث لاحسق انشاء الله هو محث الحالة الدينية ،

<sup>(</sup>۱) استغدت في هذا البحث سا كتبه أحد أمين في ضحى الاسلام (۱۰٦/۲ - ۱۰۲ ) ، وظهر الاسلام (۱/۹ ه ۱ وما بعدها) ، والعصر العباسي الثاني ، د /شوقي ضيف (ص۲۶۱ – ۱۰۳ ) ، (ص ۱۲۱ ومابعدها) ، وكتاب أبو عثمان الجاحظ : د /خفاجي (ص۳۶ – ۳۵) ،

ولم يكن هذا التقدم الشامل وليد مصادفة ، بل نشأ عن عوامل كثيرة ساهست في هذه النهضة العلمية التي شهدها هذا القرن ، ونجمل أهمها فيما يلى :
تشجيع الخلفا والأمرا للعلم والعلما :

كان لتشجيع الخلفا والأمراء والوزراء وحكام الأقاليم والولايات للعلم والعلماء أثر كبير في ازد هار الحركة العلمية في ذلك العصر .

فان خلفا على العباس كانوا يشجعون الحركة العلمة في شتى جوانبها ، ويضغون عليها ظلال رعايتهم وتشجيعهم ، ويبذلون للعلم الكثير من أموالها فكانوا يبالفون في اكرام الأدبا والعلما ، ويعطونهم العطا السخى ، ويجالسونهم ويقربونهم اليهم .

وتنافس الخلفاء في انشاء دور العلم ، كما تنافسوا في تكريم العلماء ، وكانوا يقتنون في قصورهم المكتبات التي تزخر بأمهات الكتب ، وكان (بيت الحكسة) الذي وضع الرشيد أساسه وعمل المأمون من بعده على احد اده بمختلف الكتسبب والمصنفات : يعتبر من أكبر خزائن الكتب ،

وكانت مجالس الخلفا عنى ذلك العصر مد ارس علم وملتقى للأفكار ، تجسيرى فيها المناظرات والمناقشات واستظهار الأدلة ،

ولعل من أبرز الأشلة على سمو بعض مجالس الخلفا وشففهم بالعلسسم والعلما وسماع مختلف العلوم من خلال المناظرات التي كانوا يشهد ونها تلسك المناظرة العلمية الجريئة التي قام بها الامام عبد العزيز الكناني (٣)

<sup>(</sup>۱) أبوعثمان الجاحظ: د/خفاجي (ص٣٠)، العصر العباسي الأول: د/ شوقي ضيف (ص٩٨ - ١٣٨) ٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربى في العصر العباسي الأول: د/ ابراهيم علــــــى أبو الخشب (ص١٤١) ، الدولة الاسلامية في العصر العباسي الأول: د/ أحمد الشامي (ص٤٥١ – ٥٥١) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن سلم بن يميمون الكنانى المكى ، فقيه مناظر ، يعتبر أحد أصحاب الشافعي ، وقدم بغد اد في أيام المأسون ، ==

لبشر المريسي ( 1 ) (ت ٢١٨ هـ) العنيد في بيت الخلافة تحت سمع ويصر وقضاً الخليفة المأمون ، والتي انتهت بيحض أقوال بشر في سألة خلق القرآن ، واقرار الخليفة المأمون له بالظهور على خصمه ، وقد ملأت أشال هذه المجالس بطون كتسبب التأريخ لمن استزاد .

== فجرت بينه وبين بشر العريسى مناظرة فى القرآن ، له تصانيف عديدة ، منها الحيدة ، توفى سنة ( ١٠ ٢ هـ ) ، انظر : تاريخ بغداد ( ١٠ ٢ ٩ ٩ ٤ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢ / ٢ ٩ ) ، طبقات السبكى ( ٢ / ٤٤ ١ ) ، الأعسلام ( ٢ / ٤٤ ) ،

(۱) هوبشربن غياثبن أبى كريمة ، أبوعبد الرحمن المريسى ، فقيه معتزلى ، وقد رمى بالزندقة ، وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالارجا ، واليه نسبتها ، قيل : كان أبوه يهوديا ، وكان قد تفقه على الامام أبى يوسف ، ثم اشتفل بالكلام ، مات سنة ( ۲۱۸ هـ) ، أنظر : تاريخ بفلل دال (۲۱۸ هـ) ، شذرات الذهلل الاعتدال (۲۱۸ هـ) ، شذرات الذهلل الأعلام (۲۱۸ هـ) ، شذرات الذهلل الأعلام (۲۱۸ هـ) ،

(۲) أنظر لتغصيلات هذه المناقشة : كتاب الحيدة للامام عبد العزيز الكنانسي المكي ، ( طبعة رئاسة اد ارات البحوث العلمية والا فتا والدعوة والارشاد بالملكة العربية السعودية ، تعليق الشيخ اسماعيل الأنصارى ) ، وقسد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية من هذه المناقشة نصوصا في در عارض العقل والنقل ، أنظر در تعارض (۲/٥/۲) ، و (۲/٥/۱) .

وقد شك بعض العلماء في صحة هذه المناظرة ، فقال الذهسسبي ===

وتعدى نشاط خلفا ً بنى العباس الى أن تتبع بعضهم الزناد قـــــة كالمهدى الذى أفنى منهم خلقا كثيرا ، الى جانب حثه العلما ً على تصنيف كتب الجدل فى الرد على الملحدين ،

== كما فى الميزان (١٧/٣) عند ترجمة محمد بن الحسن بن أزهـــر الدعّاء : " اتهمه ابوبكر الخطيب بأنه يدع الحديث ٠٠٠ . قــــال الذهبى : " قلت : هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة " ، قـــال : "ويغلب على ظنى أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة ، فانى لأستبعــــد وقوعهـا جدا " .

وقال الذهبى (٢/ ٦٣٩) عند ترجمته لعبد العزيز المكى : "لسم يصح اسناد كتاب الحيدة اليه ، فكأنه وضع عليه " .

وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (٥/١٢): "ووجه استبعاد المصنف (أي الذهبي ) كتاب الحيدة أنه يشتمل على مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون ، والحجسة قول صاحبها ، فلوكان الأمر كذلك ما كان المأمون يرجع السسي مذهب الجهمية ، ويحمل الناس عليه ، ويعاقب على تركه ، ويهسد بالقتل وغيره ، كما هو معروف في أخباره في كتب المحنة " ،

(۱) الدولة الاسلامية في العصر العباسي الأول: د/ أحمد الشامي، (ص۹۸ – ۹۹) ٠ ولم يقتصر هذا النشاط على الخلفاء ، بل تعداهم الى الأمراء والوزراء وسائر رجال الدولة ،

وكان بعض أعيان المدن وأثريائها أيضا يمد ون العلما بالهبات والمكافسات المجزية ، وربما أمد واطلبة العلم ببعض الأموال ، تشجيعا لهم على طلب العلم والأمثلة على ذلك كثيرة وفيرة ، نذكر منها على سبيل المثال ما روى عن أبى زرعسة ( ) ( ) قاضى د مشق ، أنه كان يهب لمن يحفظ مختصر العزنى في الفقسه الشافعي مائمة دينار .

## تغسرغ العلماء:

تغرغ العلماء للعلم في هذا العصر كان عاملا من العوامل التي ساعدت على د فع الحركة العلمية الى الامام ،

وقد امتلأت المكتبات الاسلامية بشتى المصنفات المغيدة نتيجة لتفرغ العلماء لطلب العلم وتعليمه .

وقد استغل هذه الحركة العلمية وما صاحبها من حرية فكرية طائفة مـــن الناس لبث سمومهم ، وسخروا أقلامهم وألسنتهم لحرب الاسلام والتشكيك فيـــه ، فكان لزاما على العلما والمخلصين في هذا العصر أن يبطلوا كيد هؤلا ويحسموا عوام السلمين من شرورهم ، فكان هذا د افعا للحركة العلمية الى الامام ، لأن جانبا عظيما من المكتبة الاسلامية في ذلك العصر قد خصصت لرد الافترا ات ويـان بطلانها وانتقاد أصحابها .

<sup>(</sup>۱) أبو زرعة ، محمد بن عثمان بن ابراهيم بن زرعة ،الثقفى ، ولى قضاء مصر ، ثم ولى قضاء الشام ، انظر : الولاة وكتاب القضاة : محمد بن يوسف الكندى ، (ص ۱۸ ۵ – ۳۳ ۵) ، (ط. مطبعة الآباء اليسوعيين ،بيروت ، ۱۹۰۸ م ، تصحيح : رفن كست ) ، والاعلام (۲۲۰/۲) .

<sup>(</sup>٢) العصر العباسى الثانى ، د /شوقى ضيف (ص ١٢٠) ، الولاة وكتاب القضاء ( ٢٠ ص ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الدولة الاسلامية في العصر العباسي الأول ، د /أحمد الشامي (ص١٢٠)٠

#### مناظرات العلماء:

كما كان لمناظرات العلما عنى المساجد وقصور الخلفا والوزرا أثر كبير فسى اشعال الجذوة العلمية ، فقد كان الشباب يختلفون الى سماع هذه المناظرات، ليتعلموا قرع الحجة بالحجة ، وغلبة الخصم بالحق تارة وبالباطل تارة أخسرى ، وتغيض كتب المتكلمين والفقها والنحاة بأخبار هذه المناظرات ، (۱)

فى نشر العلم والمعرفة فى ذلك العصر ، فقد كانت المساجد على كثرتها مفتحة الأبواب ، وفيها حلق العلم والدروس فى شتى الفنون والتخصصات .

فكان كبار العلما ويخصصون لهم أماكن في الساجد في مواعيد معروفة ، يتومون فيها بتعليم الحضور ، وكان في السجد الواحد أكثر من حلقة ، لأكثــــك من عالم ، في أكثر من ضرب من ضروب العلم والمعرفة ، فالسجد في ذلـــــك الوقت أشبه بالمعاهد العلمية ، وكان الطلبة يختلفون الى من يشاؤ ون الاستساع اليه بد ون أى شرط ، منهم من يأخذ الفقه ، ومنهم من يأخذ علم الحديـــث ، أو علم القراءات ، أو علوم اللغة العربية ، وكثير من الطـــلاب كان يأخذ من عند شيخ ، ثم يتحول عنه الى شيخ آخر أو حلقة أخرى ، لذلـــك نجد أكثر علما العصر موسوعات علية في فنون شتى ،

فكان طلب العلم ميسرا لكل من أراده بلا قيد ولا شرط الا الحرص على العلم ، وحضور الحلقة .

كما كانت الرحلة في طلب العلم أسلوبا شائعا في هذا العصر ، وحاصة في سماع الحديث ، حرصا على التثبت فيه وعلو الاسناد ،

<sup>(</sup>۱) العصر العباسى الأول: د/ شوقى ضيف (ص١٠٤ - ١٠٥) ، العصر العباسى الثانى: د/ شوقى ضيف (ص١٢٢ - ١٢٣) .

<sup>(</sup>٢) العصر العباسي الثاني: د/ شوقي ضيف (ص١١٨) ٠

### استخدام الورق في الكتابة:

وكان استخدام الورق في الكتابة وتصنيف الكتب منذ عصر الرشيد عاملا مهما في ازد هار الحركة العلمية حينذ اك .

فقد كان العلما عنى القرن الأول والثانى يكتبون فى الجلود والقراطيسس المصنوعة بمصر من ورق البردى والورق المستورد ، من الصين ، وكان ثمنه غاليسا حسد ا .

فلما أنشأ الرشيد مصنع الورق ببغداد سنة (١٧٨ هـ) رخص ثنسيه ، وانتشرت الكتابة فيه لخفته وسرعان ما كثرت الكتب والمصنفات ، كما كثر الوراقيون الذين يعيشون من نسخها .

كما وجد أصحاب مكتبات الذين يؤجرون مكاتبهم للاطلاع على محتوياتها بأجرة قليلة ، فصار من لا يستطيع اقتناء الكتب لفقره يستطيع أن يطلع عليها فللماتب ود ور الوراقين .

وعمل ذلك على نهضة الحركة العلمية نهضة واسعة ، اذ أصبحت الكتسب والمصنفات تحت أعين الطلاب وبأيديهم ، يتزود ون منها أزواد ا كانت أيسر وأسهل من التلقى عن الشيخ والعلماء في المساجد .

## وجـــود المكتبــات :

كما كان لوجود المكتبات في كل مكان أثر كبير في ازدهار الحركة العلميسة الى الامام .

فكانت هناك مكتبات عامة في كل مكان ، يختلف اليها الناس ، اضافة السي المكتبات الخاصـة .

أما المكتبات العامة : فكان على رأسها مكتبات الساجد ، اذ كان كثير من العلما عليها ليفيد منها طلاب العلم وعنى بعض المثقفين ببنساء مكتبات عامة يتزود منها الناس أزواد ا علمية مختلفة .

ولا يكاد يكون عالم أو أديب الا وله مكتبة خاصة تعوج بالكتب ، وكانسوا يوظفون لها بعض الوراقين ، كما كانوا يجلد ونها خوفا من التلف ، اختلاط الثقافات المختلفة وحركة الترجمة في هذا العصر :

ولما كانت الدولة الاسلامية مزيجا من شعوب متعددة الجنسيات فقد ظهر في الدولة العباسية خلاصة ثقافات مختلفة ، تلك التي تشل حضارات الأمسم المختلفة في العلم والأدب والثقافة ، فتمازجت وائتلفت ،

فكان النفوذ في العبهد العباسي الأول للفرس ، فقد انتشرت ثقافته اسم انتشارا واسعا على أيدى الوزراء والكتاب الفارسيين ، ونقل المثقفون من الفسرس الذين أجاد وا العربية ، والعرب الذين أتقنوا الفارسية الى العربية ، تراث الفرس القديم في الحضارة والثقافة .

ودخلت الثقافة اليونانية على الفكر الاسلامى فى هذا العصر بامتزاج العرب واليونان فى الحياة الاجتماعية ، وخاصة فى الشام ، وبتشجيع الخلفا الترجمسية كتب الطب والنجوم والغلسفة من اليونانية الى العربية ، وكذلك اتصلت الثقافسسة الهندية بالفكر الاسلامى جاشرة وبواسطة الفرس أيضا .

<sup>(</sup>١) العصر العباسي الثاني : ١ / شوقي ضيف ( ص ١٢٤) ٠

<sup>(</sup>۲) العصر العباسى الأول: د/ شوقى ضيف (ص١٠٣ - ١٠٤) .
والعصر العباسى الآثانى: د/ شوقى ضيف (ص١٢٤ - ١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) أبوعثمان الجاحظ: ١٠/ خفاجي (ص ٣٠ – ٣١) ، تاريخ الأدب العربي قي العصر العباسي الاول: ١/ ابراهيم أبو الخشب (ص ١٤١) ٠

<sup>(</sup>٤) أبوعثمان الجاحظ بد/ خفاجي (ص٣١ - ٣٢) ٠

وتجمعت هذه الثقافات كلها في العراق في عصر ابن كلاب ، وأحدث تست آثارها الضخمة في العقول والأفكار ، وكان المتكلمون أكبر عامل في امتزاج هسذه الثقافات ، وصلة بين الغلسفة اليونانية والفكر الاسلامي .

وازد اد امتزاج هذه الثقافات في العصر العباسي الثاني ، وقوى اتصالها ، وازد اد امتزاج هذه الثقافات في العصر العباسي الثاني ، وقوى اتصالها ، وتلاقح الأفكار ، وظهرت آثار حركة الترجمة ،

وقد غلبت على العصر العباسى الأول نزعة الاعتزال ، التى أيدها المأمون ومكن لها ، ودعم شوكتها المعتصم والواثق ، ولكن هذه النزعة الاعتزالية خفست حد تها بحد الله وتوفيقه على يد المتوكل الذى أعلى شأن المحدثين وأمرهسم بأن يحدثوا الناس بآيات الصغات وأحاد يثها ، وأمر بترك الجدل والكف عن القول بخلق القرآن ، واضطهد رؤساء المعتزلة .

وليس من شك أن العلوم الحديثة مثل الغلسغة وغيرها قد شغلت عقب ول المسلمين في هذا العصر شغلا كبيرا ، وكان كثير من الخلفاء والوزراء وشاهير رجال الدولة لا يضيقون بهذه العلوم الأجنبية ، بل أن بعضهم كان يميل اليها ويشجعها بسلطانه وجاهه .

وقد بدأت حركة الترجمة من أواخر عصر بنى أمية ، وبلغت ذروتها في العصر العباسي ، حيث ترجمت معظم علوم الأمم السابقة الى اللغة العربية .

ولو أن الترجمة اقتصرت على الأمور العلمية البحثة النافعة كالطب والحساب وما شابه ذلك ، وتولى الترجمة لهذه العلوم من يكون ثقة في دينه ، سليما فسي معتقدة ؛ لما كان في ذلك بأسا ، ولكن الأمر وقع عكس ذلك .

وقد كان من بين هذه الكتب المترجمة ما هو نافع ومغيد ، كالعلوم العلمية التى تتعلق بالعلوم النافعة مثل الطب والصناعات وغيرها ، بينما كان أغلب هذه الكتب المترجمة يحمل الضرر الكبير والأذى الكثير للسلمين في دينهم وعقيد تهم ،

<sup>(</sup>١) ضحى الاسلام: أحد أمين (١/ ٣٨٠) ٠

<sup>(</sup>٢) أبوعثمان الجاحظ : ١ / خفاجي (٣٢) ٠

<sup>(</sup>٣) مقدمة محقق كتاب السنة للامام أحمد (٣./١).

ولقد كان أعظم أيام الترجمة هي أيام الخليفة المأمون ، فقد ذكر التاريخ أن المأمون بعث لحاكم صقلية السيحيى يطلب منه أن يباد ربارسال مكتبة صقلية الشهيرة الغنية بكتب الفلسفة ، وتردد الحاكم في ارسالها ، وجمع رجالات د ولته ، واستشارهم حول هذا الطلب ، فأشار عليه العطران بقوله: (أرسلها اليه ، فوالله ما دخلت هذه العلوم في أمة الا أفسد تها ) فأذعن الحاكسسم لشورته ، وعمل بها ،

ثم أحضر المأمون حنين بن اسحاق ، الطبيب المسيحي الشهير، وأمره بنقل ما يقد رعليه من كتب حكما اليونان الى العربية ، وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب الى العربية شلا بمثل ، ما جعل حنينا يكتب على ورق غليظ ، ويباعد بين الأسطر ، ويكتب بالحروف الكبيرة ، هكذا استنزف حنين بن اسحاق ومساعد وه وجلهم من النصارى أموال المسلمين لترجمة ما بُسَيّ بالغلسفة ،

وهكذا ترجم معظم علوم الأمم السابقة الى اللغة العربية ، ووصل الأمر الى اللعد الذى صارت به العلوم المترجمة شرطا فى تكوين ثقافة الكاتب والأديسب ، حتى نرى ابن قتيبة (٣٠ هـ) يحمل فى مقدمة كتابه أدب الكاتب على الحالمة فى عصره ، حيث أهمل الناس علوم الدين مع عنايتهم بعلوم الغلسفة والمنطق ،

<sup>(</sup>١) عصر المأمون ود/ أحمد قريد الرقاعي (١/ ٥ ٣٧ - ٣٧٧) .

<sup>(</sup> ٢٥) مقدمة محقق كتاب السنة للامام أحمد ( ١ / ٢٩).

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب لابن قتيبة (ص٣ - ٥) ٠

# البحث الىرابىع

#### الحالة الدينية:

بعد ما شاهدنا الحركة العلبية في العصر العباسي الأول نتحدث الآن عن الجوانب الاعتقادية في ذلك العصر ، لأنها تتعلق بموضوعنا .

فاذا نظرنا الى ذلك العهد من الوجهة الدينية : تبين لنا : أن القسرن الثانى والثالث الهجرى امتاز بصورة خاصة بنشو وظهور مذ اهب مخالفة لمسادئ عقيدة التوحيد الاسلامية ، بتأثير الفلسفة اليونانية التى هبت ريحها ، وسسد ألاعتماد على العقل والرأى والمنطق اكثر من الاعتماد على الوحى ،

كما أن الناظر في تاريخ السائل العقدية يجد : أن أظهر الفرق وأشهرها في ذلك العهد هي فرقة المعتزلة ، تلك الفرقة المتقدمة على الدولة العباسيسة زمنا ، حيث ظهرت في القرن الثاني الهجرى في مدينة البصرة حول حلقة الحسن البصرى (١) ( ت ١٣١ هـ ) ، وانشقت عنه على يد واصل بن عطا " ( ت ١٣١ هـ ) ، وعرو بن عيد ، ( ت ١٤٤ هـ ) وعلا شأنها وسلطانها باعتناق الخليفة العباسسي المأمون مذهبها .

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن يسار البصرى ، أبو سعيد ، تابعى ، كان امام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه ، وهو أحد العلما الفقها الفصحا الشجّعان النساك ولد بالندينة ، وشب في كنف على بن أبي طالب ، وسكن البصرة ، وعظست هيبته في القلوب ، وله كلمات سائرة ، وكتاب في فضائل مكة ، توفي بالبصرة ، ( الأعلام للزركلي ٢٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) هو وآصل بن عطا ، المعروف بالغزال ، أبو حذيفة ، من موالى بنى صنبة ، أو بنى مغزوم ، رأس المعتزلة ، كان يلتغ بالرا ، فببلا غته هجر الرا ، وكان يتجنبها في خطابه ، سمع الحسن البصرى وغيره .

ولد سنة ثمانين بالمدينة ، هو أول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين ، له من الكتب ؛ كتاب أصناف المرجئة وكتاب التربة وكتاب معانى القرآن ، مات سنة احدى وثلاثين ومائة (لسان الميزان ٢/٤ ٢١ — ٥ ٢١) ، شهدرات الذهب ( ١٨٢/١ — ١٨٢/١) الاعلام ( ١/١٢ ١ — ١٢٢) .

<sup>(</sup>٣) عبروبن عبيد بن باب ، التعيمي ، بالولاء ، أبوعثمان ، البصــــرى ، ==

ولا يقل عنها أثرا الغرق الأخرى كالشيعة والخوارج والعرجئة ، فقد كان لكل واحدة منها أثرها في حياة السلين .

والد ارس لهذه الغرق الاعتقادية التي حدثت في آخر عهد الصحابة وبني أمية وتطورت في العصر العباسي تطورا ظاهرا يستطيع أن يلخص الأسباب التي أدت الى ظهورها في النقاط التالية:

- القديمة الاسلام من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم ، ظلت فى رؤ وس بعضهم بقايا فكرية من دياناتهم القديمة ، فكانوا يفكرون فى الحقائق الاسلامية على ضوء اعتقاد اتهم ، وقد أثاروا بين المسلمين ما كان يثار فى دياناتهم مسن الكلام فى الجبر والاختيار وصفات الله . . . الخ .
- ح وجود بعض الناقيين على الاسلام د اخل الصف الاسلام ، لأنه يجب أن نقرر أنه كان بجوار الذين دخلوا في الاسلام مخلصين له آخرون أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر ، وما كان دخولهم الا لا فساد دين المسلمين عليهم ، فهؤلائ وأمثالهم ما كان الاسلام منهم وما كانوا هم من أمة الاسلام .
- ب أثر الترجمة وشيوع التفكير الفلسفى: لقد أثرت الترجمة على الفكر الاسلاميين
   حيث كانت الكتب الفلسفية المترجمة تحمل من المذاهب القديمة في الكيون
   والمادة وما وراء الطبيعة الشيئ الكثير .

<sup>==</sup> شيخ المعتزلة في عصره ، واليه تنسب الغرقة العمروية من المعتزلة ، ولــــد سنة ، ٨ هـ ، وتوفى بعران قرب مكة سنة (٤٤ هـ) ، من أقوال هــــــذه الغرقة : تفسيق الغريقين من أصحاب الجمل ، وأنهم خالد ون في النـــار، ولا يقبلون شهادة أحد سنهم ، وغير ذلك من الأقوال الضالة ، انظر: الغرق بين الغرق (ص٠١ ٢ - ١٦١) التبصير في الدين (ص٢٩) اعتقـــادات فرق السلمين والمشركين للرازى (ص٠٤) ،الاعلام (ه/ ٨١) ، فرق السلمين والمشركين للرازى (ص٠٤) ،الاعلام (ه/ ٨١) ،

فظهر من علما السلمين من نزعوا و منزع الغلاسفة الأقد مين وأخسد وا بطريقهم ، فشاع التغكير الغلسفى بينهم فى اثبات العقائد ، كسألسد اثبات صفات الله تعالى ونفيها ، وسألة قدرة العبد بجوار قدرة السرب، وغيرها كثير ، وظهور أشال هذه السائل فتحت أبواب الاختلاف ، نظرا لاختلاف الأنظار وتباين السالك والمغاهيم .

فهذه الاختلافات ما كان ليكون لها هذا الأثر: لو اقتصر علما الكلام على منهج السلف ، والتزموا طريقتهم في التسك بالكتاب والسنة في جد ال أهل الديانات والمعتقد ات السابقة ، ولكن الأمركان عكس ذلك ،

The transfer of the second of

يقسول سسيد قطسب رحسه اللسسه: "بل استقت الأجيسال التالية فلسغة الاغريق ومنطقهم ، وأساطير الغرس وتصوراتهم ، واسرائيليات اليهود ، ولا هوت النصارى ، وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافسات عند ما ترجمت كتب الأمم الأخرى الى اللغة العربية ، وأقبل أكثر الناس على الكتب المترجمة بد ون التعييز بين الغث والسعين ، واختلط هذا كلسسه بتفسير القرآن الكريم وعلم العقائد والغقه والأصول مما نتج عنه اختلاف الناس في باب العقائد ونشو الفرق الاعتقادية " (٢)

كان السلمون في عهد هم الأول يأخذ ون بنص القرآن والحديد كان السلمون في عهد هم الأول يأخذ ون بنص القرآن والحديد وقد معاجة الى تحميل النصوص من المعانى فوق د لا لتها الظاهرة ، فقد كان السلمون وهم عرب كلهم قانعين بنصوص كتابهم ، مكتفين بارشاد ات نبيه عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الاسلامية ، محمد أبوزهرة (ص١١) ٠

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق : سيد قطب (ص) ١) ٠

"ولكن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعباد ات في هذا القدر انما وقع فسى الأمة في أواخير خلافة الخلفا الراشدين ، ومن ذلك آرا الخوارج والرافضية ، وعد ذلك آرا القدرية والعرجئة ، وقد أنكر الصحابة هذه الآرا ، وينسبوا مخالفتها لعقيدة الاسلام الصافية " .

وهذه الآرا المخالفة لما عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هي بعد النواة الأولى للفرق المتعددة التى عرفت فيما / فالشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية والمعتزلة وغيرهم ، والتى أصبحت في عهد ابن كلاب لها آرا وأفكيا منظمة تعرف بها وتد افع عنها وتدعى اليها .

ويصنسف المؤرخون فرق المخالفين للسلف الى فرق اسلامية وفرق غير اسلامية ، مستندة في أصولها الى أسس غريبة عن الاسلام ، مثلة في مبادئ وحركسسات (٢)

وحيث أن ابن كلاب قد وجه جهوده للرد على الجهمية والمعتزلة والقدرية، أى الغرق الاسلامية فإننا سنكتفى هنا بالكلام عنها ، دون الزنادقة ، حيث لــــم نجد له جهود ا في هذا الميدان ،

<sup>(</sup>١) مجموع الغتاوى (١٠/ ٥٥٣ – ٧٥٣) .

<sup>(</sup>٢) الزندقة : هى الحركة الغكرية والاجتماعية عرفت بالزندقة ، وكان من رجالها ورواد ها الأوائل جماعة من الموالى الغرس ومن الشعوبية غالبا ولهذا الاصطلاح معان مختلفة ، فكان العرب في أول الأمر يطلقون لفسظ زنديق على من لايؤ من بوجود الله ، أو من يبطن الكفر ويتظاهر بالايمان، وكذلك أطلق لفظ زنديق على من كان يتشبه بالفرس ويسرف في العبست والمجون ، ويد من شرب الخمر ، كما أطلق أيضا على من يتظاهر بالظسرف أو بالتحرر الفكرى أو بالثقافة الرفيعة .

غير أن الزند قة الحقيقية التي ظهرت في العصر العباسي كانت تتمثل في في أن الزند قة المانوية التي تؤمن بوجود إلهين ، وتدعو الى عباد تهما ، ==

### (١) الشيعــة:

هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص ، وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصيسة ، اما جليا واما خفيا ، واعتقد وا أن الامامة لا تخرج من أولاده، وان خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده .

وأصل وجود الفلو في شخصية على رض الله عنه هو عبد الله بن سبب ، لأنه أول من بذر فكرة التشيع اصطلاحا ، فقد ظهرت الأفكار الشيعية على يسب هذا الرجل اليهودى الذى ادى اسلامه بعد السنة السادسة من خلافة عثمان رضى الله عنه ، وزعم محبة آل البيت ، وغلا في على رض الله عنه ، وادى له الوصية بالخلافة ، ثم رفعه الى مرتبة الألوهية ، فأصبحت هذه العقائد والآراء الشادة التي أظهرها ونادى بها أساسا لغرق الشيعة فيما بعد .

<sup>==</sup> وكانت تقوم هذه الزند قة على نوع من الساواة الغاسدة التى تبيح المحرمات وتلوث المجتمع ، وتعرض الحياة السياسية والدينية للخطر ،

ويقال: أن الميل الى الزندقة بدأ في أواخر العصر الأموى ، لكن الزندقة ظهرت كحركة بعد قيام الدولة العباسية .

وتصدى المهدى فى سنة (٦٦٦ه) للزنادقة ، وأنشأ ديوانا خاصــــا للبحث عن الزنادقة ، والتغتيش عنهم ومحاكمتهم ، كما أمر بوضع الكتـــب للرد عليهم ومناظرتهم .

وتابعه على هذه السياسة ابنه الهادى الذى جد فى تعقبهم واستئصالهم . وحدًا الرشيد حد وه ، وكان يعاقب من تثبت عليه تهمة الزند قة ،

وانتهت حركة الزند قة بأن صارت حركة فكرية ذات طابع فردى ، ووقفت عنسك حد المهاترات باللسان والقلم ،

أنظر (دراسات في تاريخ الدولة الاسلامية، د /حسن الباشا، ص ٥٣ - ١٥) .

<sup>(</sup>١) ألطل والنحل للشهرستاني (١/٦/١) ٠

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن سبأ ، رأس الطائفة السبئية ، وكانت تقول بألوهي .... ==

قال البغدادى: "السبئية: أتباع عبد الله بن سبأ الذى غلا في عليين رضى الله عنه، وزعم أنه كان نبيا، ثم غلا فيه حتى زعم أنه اله ".

وقال أيضا : "وكان ابن السود ا" "أى : ابن سبأ " فى الأصل يهوديا من أهل الحيرة ، فأظهر الاسلام ، وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسسة ، فذكر لهم أنه وجد فى التوراة أن لكل نبى وصيا ، وأن عليا رضى الله عنه وصلم محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه خير الأوصيا "كما أن محمد اخير الأنبيا " " (٢)

وذكر الشهرستانى عنه : أنه أول من أظهر القول بالنصبامامة علــــــى (٣) رضى الله عنه ، وذكر عن السبئية : أنها أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة ، الشيعة ثم ورثت/القول بامامة على وخلافته نصا ووصية ، وهى من مخلفات ابن سبأ .

فقد انقسم الشيعة فيما بعد الى عدة فرق ، يرجع انشقاقهم هذا السسى اختلافهم في سوق الا مامة وفيمن تكون الا مامة ، فما من امام يموت الا ويختلف عليه أتباعه .

( ٥ ) وهم خسس فرق رئيسية : زيدية وكيسانية وامامية اثنا عشرية واسماعيلية وغلاة .

<sup>==</sup> على رضى الله عنه ، أصله من اليمن رحل الى الحجاز فالبصرة فالكوفسة ، ودخل د مشق فى ايام عثمان رضى الله عنه ، فأخرجه أهلها ، فانصسرف الى مصر ، وجهر ببدعته ، وكان يقال له ابن السود الله لسواد أمه ، انظر : مقالات الاسلاميين للأشعرى (ص ( ( ) ) ، الأعلام (١٤/٨٨) .

<sup>(</sup>١) الغرق بين الغرق للبغد ادى ( ص ٣٣٣) ٠

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٢٣٥) •

<sup>(</sup>٣) الطل والنحل للشهرستاني (١/٤/١) •

<sup>(</sup>٤) نغيس النصيدر (١٤٦/١)٠

<sup>(</sup>م) نفسس المصدر (١٤٧/١) •

وأهم القضايا التى اختلفوا فيها مع أهل السنة هى قضية الامامة ، حيست يقولون : ان النبى صلى الله عليه وسلم عهد لعلى رضى الله عنه ولذريته بها من بعده ، أى وصى بهم فى حياته ، فقالوا : "ليست الامامة قضية مصلحية تنساط باختيار العامة وينتصب الامام بنصبهم ، بل هى قضية أصولية ، وهى ركن الدين ، لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام اغفاله أو اهماله ، ولا تغويضه الى العامسة وارساله " . ( 1 )

ويقوم مذهبهم في الا مامة بجانب ما ذكرناه عن الا مامة بالوصاية ، ونسبوا للأئمة الأوصيا والعصمة ، وقالوا بالمهدية والرجعة ، كما توسعوا في أحكام التقية ، وأما في الأصول : فبعضهم يعيل الى الاعتزال ، وبعضهم الى السنة ، ويعضهم الى التشبية ، ويقولون في كثير من المسائل الأصولية كماقالت المعتزلة ، وبعضهم الى الخسوارج :

هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رض الله عنه بعسد قبوله فكرة التحكيم ، صائحين (لا حكم الالله) ، صائحيه ما رفع أصحاب معاوية رض الله عنه المصاحف ،

وقد خرجوا على الا مام على نتيجة سو فهمهم لقضية التحكيم ، وزعموا أن ... عليا حكم الرجال في دين الله .

وقد احتجوا في هذه القضية بقول الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنسزل (٤) الله فأولئك هم الكافرون ) •

<sup>(</sup>١) الطل والنحل للشهرستاني (١٤٦/١) ٠

<sup>(</sup>٢) نفس النصية (١٤٧/١) ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر (١/٤/١ - ١١٥) .

<sup>(</sup>٤) سيورة المائيدة (٤٤) ٠

وقوله عز وجل : ( فقاتلوا التي تبفي حتى تغيئ الى أمر الله) ، فقالسوا : فأمر الله عز وجل وحكم بقتال أهل البغي ، وترك على قتالهم لما حكم ، وكـــان تاركا لحكم الله سبحانه مستوجبا للكفر ، لقول الله تعالى : ( ومن لم يحكم بمــا أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) •

وقد حاول على رضى الله عنه أن يزيل عنهم ما التبس عليهم من أمر التحكيم، فرجع أكثرهم عن اعتقاد هم ، وأصر بقيتهم ، فقاتلهم على رضى الله عنه ، وهزمهم، وبقيت منهم شراذم أصبحوا فيما بعد أصول الخواج ،

فقد اختلف مؤرخو الغسرق فيما أجمع الخوارج عليه من آراء على افسستراق (٣) . (٤) مذاهبهم ، فيرى الكعبى والشهرستاني ان الذي يجمعهم هو:

- أ \_ تكفير على وعثمان والحكين ، عمروبن العاص وأبى موسى الأشعرى ، وأصحاب الجمل ، عائشة أم المؤ منين وطلحة والزبير وكل من رضى بتحكيم الحكيين ، ويقد مون ذلك على كل طاعة ، ولا يصححون المناكحات الا على ذلك ،
- ب ــ تكفير مرتكب الكبيرة واعتباره كافرا مخلد ا في النار ، باستثنا الاباضية عند الشهرستاني ، حيث قالت الاباضية : ان مرتكبي الكبائر موحد ون لا مؤ منون ، لذ ا مناكحتهم جائزة وموارثتهم حلال ، لأنهم انما كفروا كفر النعمة ، لا كفسر الملة ، أما الأزارقة والعجاردة فقد قرروا أن مرتكب الكبيرة كافـــــر، خالد مخلد في النار ،

<sup>(</sup>١) سيورة الحجيرات (٩) ٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الاسلامية (ص٦٦) .

<sup>(</sup>٣) الغرق بين الغرق (٣) ٠

<sup>(</sup>٤) المسلل والنحسل (١/٥/١) ٠

<sup>(</sup>ه) الملل والنحل (١/٥١١) ٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر (١٢٢/١) ٠

ج \_ وجوب الخروج على الا مام الجائز ، ان جوزوا أن تكون الا مامة فى غير قريش،
وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس بالعدل واجتناب الجور كان اما مـا،
ومن خرج عليه يجب القتال معه ، وان غير السيرة وعدل عن الحق وجــب
عزله أو قتله .

وأما الأشعرى \_ ويتابعه في ذلك البغدادى \_ فيرى : أن الخـــوارج أجمعوا على الرأيين الأول والثالث ، أما الرأى الثانى \_ أى تكنير مرتكب الكبيرة \_ فهو من الآراء التي لم يجمعوا عليها .

وأما بالنسبة لقضية الايمان والعمل: يقولون فيها ان العمل جزّ حقيقسى من الايمان ، فمن خالف واقترف معصية صغيرة أو كبيرة ( عند الأرازقة) يكفسسر بها صاحبها ، بل قالت بذلك المحكمة الأولى أيضا الذين كفروا عليا بخطساً التحكيسم .

وأكبر فرق الخوارج: المحكمة الأولى والأزارقة والنجد ات والبيهسي وأكبر فرق الخوارج: المحكمة الأولى والأزارقة والنجد ات والبيهسي (٥)

## (٣) المرجئة:

الارجاء على معنيين ، فهو في اللغة التأخير ، وأما في الاصطلاح فهو تأخير العمل عن الايمان .

<sup>(</sup>١) الملل والنحسل (١١٦/١) .

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين للأشعرى (ص٨٦، ١٢٥) ٠

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ( ص ٢٣ - ٢٤ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل (١٢٢/١) .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر (۱/۱۱) ٠

<sup>(</sup>٦) مختسار الصحاح ، مادة رجاً ، (ص٣٣) ، .

<sup>(</sup>γ) الفرق بين الفرق ( ص ٢٠٢) ، العلل والنحل ( ۱/ ۹ ۹ ۱) ، مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ( ۲۹/۱) ٠

فان أول ما ظهر الارجاء انما كان رد فعل لتكفير الخوارج للحكيين ولعلى ابن أبى طالب رضى الله عنه ، وليسهو الارجاء المتعلق بالايمان ،

وأول من تكلم في الارجاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية (٩٩ هـ) ، لم يكن كلامه الا في ارجاء أمر المشتركين في فتنة عثمان رضي الله عنه الى الله عز وجل ،

يقول ابن حجر رحمه الله : " العراد بالارجا الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجا الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالايمان "، كان الحسن يقسول : "ونوالي أبا بكر وعبر رضى الله عنهما ، ونجاهد فيهما ، لأنهما لم تقتتل عليهمسا الأمة ، ولم تشك في أمرهما ، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة ، ونكسل أمرهم الى الله ... " (٢)

ولما اشتدت الخلافات بين المسلمين ، وشاع الكلام في حكم مرتكب الكبيسرة وجد ت طائفة تنهج منهج الارجاء ، فقرروا أن مرتكب الكبيرة يرجأ أمره ، ويفسوض الحكم فيه الى الله تعالى يوم القيامة ، فعسى أن يكون من المرتكب ما يكفر ذنوبه ، ويبد ل سيآته حسنات .

ولكن جا من بعد هؤلا خلف لم يقف من مرتكب الكبيرة ذلك الموقف ، بل تجاوزه ، وقرر أنه لا يضر مع الا يمان ذنب ، لأن الا يمان اقرار وتصديق واعتقلت ومعرفة ، وأنه منفصل عن العمل ، بل منهم من غالى وأفرط وتطرف ، فزعم أن الا يمان اعتقاد بالقلب ، وان أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان ، أو لزم اليهود يسة أو النصرانية في د ار الاسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في د ار الاسلام وحبد الصليب وأعلن التثليث في د ار الاسلام وحبد الله ، ولى لله تعالى ، ومن أهلل ذلك : فهو مؤ من كامل الا يمان عند الله ، ولى لله تعالى ، ومن أهلل الجنة ، وهذا قول جهم بن صغوان السمر قندى .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۵/۳۲۸) ۰

 <sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب (۲/۰۲۰ – ۳۲۱) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ المذاهب الاسلامية (ص١٢١) .

<sup>(</sup>٤) الغصل: لابن حسزم (٥/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٥) هو الجهم بن صفوان السمر قندى ، أبو محرز ، من موالي بني راسسب ، ==

كان الجهم (١٢٨ هـ) من العرجئة ، فقد زعم ؛ أن الا يعان هو المعرفة بالله تعالى فقط ، وأن الكفر هو الجهل به فقط ، ولعله أخذه من غيلله الله تعالى فقط ، وأن الكفر هو الجهل به فقط ، ولعله أخذه من غيلان الدمشقى (٥٠١هـ) ، اذ كلاهما أموجودين في أوائل القرن الثانى ، يقلل الأشعرى في غيلان : وذكر زرقان عن غيلان : أن الا يعان هو الا قرار باللسان وهو التصديق ، وأن المعرفة بالله فعل الله تعالى ، وليست من الا يعان فلي قليل ولا كثير ، واعتل بأن الا يعان في اللغة التصديق " (٢)

فقد بدأ تالمرجئة ــ كما تقدم ــ فى مواجهة الخوارج الذين كفروا عليـــا رضى الله عنه والحكين معه ، ولكن لم يلبث الحديث فى الارجاء الى أن انتهــى الى القول بأنه لا تضر مع الايمان معصية ، كما لا تنغع مع الكفر طاعة ، وهكــــذا تجاوزوا الحد فى الاستهانة بأصل الايمان حيث حرفوا حقيقته ، وجعلوه مجــرد الانعان القلبى ، وكذا فى الاستهانة بالعمل من حيث اتصاله بأصل الايــان وأثـره فى دخول الجنة والنار ،

ويظهر أن فكرة الارجاء التي صدرت عنها هذه الفرقة لم تكن خاصــــة بالمرجئة وحدهم كفرقة مستقلة ، بل شاع الارجاء بين كثير من الفرق .

### (٤) الجبرية والجهسية:

كان الاعتقاد بالقضاء والقدر بدلالته الظاهرة هو معتد السلمين فـــى ايمانهم وأعمالهم ، لايناقشون فيه ولايجاد لون ، الى أن شاع القول بالتخييــر على يد معبد وغيلان ، فتصدى لهما جماعة غالت في القول بالجبر ، فعرفـــت بالجبريــة ،

<sup>==</sup> رأس الطائفة الجهمية ، الضال المضل ، المبتدع ، زرع شرا عظيما ، قتله بعرو سلم بن أحوز على شط نهر بلخ ، سنة ( ٢٨ (هـ) أنظر : لسان الميزان ( ٢ / ٢ ) ، الأعلام ( ٢ / ٢ ) ) ، النام الميزان ( ٢ / ٢ ) ، الأعلام ( ٢ / ٢ ) ) ،

<sup>(</sup>١) الغرق بين الغرق (ص ٢١١) ، مقالات الاسلاميين للأشعرى (٢٧٩) •

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين (١٣٢) ، الغرق بين الغرق (٢٠٦) ٠

(۱) والجبر هو نفى العمل حقيقة عن العبد ، واضافته الى الله سبحانه وتعالى ، أى : أن الانسان لا ارادة له لكل ما يجسرى على يديه ،

والجبرية أصناف ، فالجبرية الخالصة هى التى لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على النعل أصلا ، والجبرية المتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤ شرصرة أصلا ، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما فى الفعل وسعى ذلك كسبا فليسسس (٢)

ومن الجبرية الخالصة : الجهمية ، وهم أصحاب جهم بن صغوان السندى (٣) ظهرت بدعته في آخر ملك بني أمية ، فقد ناقش القدرية في ماذ هبوا اليه سن القول بحرية العبد ، وقرر أن العبد سير بالا رادة الالهية تسييرا مطلقا ، لكنه وافقهم في نفى الصفات الأزلية ، وزاد عليهم بأشيا ، منها قوله : لا يجسوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصغة يوصف بها خلقه ، لأن ذلك يقتض تشبيهسا ، فنفى كونه حيا عالما ، وأثبت كونه قاد را فاعلا خالقا ، لأنه لا يوصف شيئ من خلقه بالقدرة والغعل والخلق ، فهكذا نفى صفات الله تعالى وأسماء ،

وزعم الجهم: أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، وأن الكفر هـــو الجهل فقط، وعلى مقتضى ظاهر مذهبه يكون اليهود الذين عرفوا أوصاف النبسى صلى الله عليه وسلم مؤ منين، وكذ لك المشركون الذين جحد وا بها واستيقنتهــا أنفسهم، ولكنه يقول: أن الاذعان يتبع المعرفة التى تعتبر ايمانا هى مجـــرد التصور، بل انها المعرفة القوية التى توجب التصديق والاذعان.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني (١/٥٨) ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر، نفس الصفحة -

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر (٨٦/١) •

<sup>(</sup>٤) نفس المسدر، نفس المسفحة،

<sup>(</sup>٥) تاريخ المذاهب الاسلامية : محمد أبو زهرة (ص١٠٦ - ١٠٠) ٠

وقد قال جهم بخلق القرآن ، وفنا الجنة والنار وفنا عركات أهلهما ، وانكار الرؤية السعيدة ، وايجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع ، وقسد أخذ أكثر أقواله عن الجعد بن درهم ،

وقد خاض المؤرخون في بيان أول من تكلم بهذه النحلة ـ أى خلق القرآن ـ ، فقد روى ابن كثير : أن الجعد أخذ مقالته هذه عن أبان بن سلمعان ، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته ، عن خالله لبيد بن أعصم الذى سلحر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عن الجلله عن الجهلم بن صفوان .

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الجعد بن درهم قبل انه مسن أهل حران ، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة ، فكانت الصابئة ـ الا قليلا منهم ـ اذ ذاك على الشرك ، وعلماؤهم هم الفلاسسفة ،

<sup>(</sup>۲) الجعد بن درهم ، مولى لبنى الحكم ،كان يسكن فى دمشق ، بتدع فال ، له أخبار كثيرة فى الزندقة ، أخذ برأيه جماعة ، كسان مؤدبا لمروان بن محمد الحمار ، هو أول من تكلم بخلق القسران بدمشق ، أمر هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القصرى بقتسل الجعد ، فضحى به خالد يوم الأضحى بواسط ، أنظر : لسان المسيزان (۲۲) ، منهاج السنة (۱/(۲۲) ، ط ، دار العروسة ، در " تعارض (٥/٤٤٢) ، الأعلام (۲۲) .)

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (١٠/١٠ - ٢٣) .

ثم قال رحمه الله : "ومذهب النغاة من هؤلا " فى الرب : انه ليس لــــه الا صفات سلبية أو اضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث اليهم ابراهيـــم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الغلاسفة ".

(۱) مجموع الغتاوى لابن تيمية (٥/ ٢١) ، الغتوى الحموية الكبرى (ص ٢٥) ، وانظر : در عمارة العقل والنقل ( ٣١١ – ٣١١) ، الا أن عبارة الدر مفايرة لعبارة الغتاوى ، وليس فيها : "المركبة شهما "، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فيها : " وهؤلا والقوم عامتهم من نفاة صغات الله وأفعاله القائمة به ، كما هو مذهب الفلاسفة المشائسيين ، فانهم يقولون : انه ليس له صغات ثبوتية ، بل صغاته اما سلبية وامسا اضافية ، وهو مذهب القرامطة الباطنية القائلين بدعوة الكواكب "الدر" (١ / ٢١) ، أما الصفات السلبية فهى : ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل ، مثل قولهم : ان الله واحد بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ، ومسلوب عنه الشريك .

كما سيأتى تعريفها بالتفصيل ( ص١٦٧ ) من الرسالة ،

والصغات الاضافية : هى التى لا يوصف الله بها على أنها صغة ثابتــة له ، ولكن يوصف بنها باعتبار اضافتها الى الغير ، كقولهم عن اللـه : انه مبدأ وعلة ، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشيا عدرت منه ، لا باعتبـار صغة ثابتـة لـه هى البدأ والعليـة ،

والمركبة منهما : هى التى تكون سلبية باعتبار ، واضافية باعتبار ، كقولهم عن الله تعالى : انه أول ، فهى سلبية باعتبار أنه سلوب عنه الحدوث، اضافية باعتبار أن الأشياء بعده . (ص(٩١)) انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين أرضن (رسائسل في العقيدة ، ط ، مكتبة الوعى الاسلامي ، ١٢٤ (هـ / ٩٩٢) .

### (ه) القدريسة:

ان أول من اشتهر عنه القول بأن العبد مخير لا سير ; هو معبد بن خالد ((1) الجهنى ، قيل أخذه غن نصرانى من أهل العراق ، كان قد اعتنق الاسسلام ، ثم ارتد الى النصرانية ، وعن معبد أخذه تلميذه وملازمه وخلفه غيلان بن مسروان الدمشقى ، وهو الذى نشره وعمه ، وجاد ل فيه أكثر جد ال ، ود افع عنسسه أشد الد فاع ، ثم ألحق به آراء أخرى له في مسائل اعتقادية ،

يقول ابن القيم رحمه الله عن القدرية : "نبخ في عهد التابعين وأواخسر عهد الصحابة القدرية ، مجوس هذه الأمة ، الذين يقولون : لا قدر ، وان الأسر أنف ، فمن شا عدى نفسه ، ومن شا أضلها ، ومن شا بخسها حظها وأهملها، ومن شا وفقها للخير وكملها ،كل ذلك مرد ود الى شيئة العبد ومقتطع مسسن شيئة العبد ومقتطع مسسن مشيئة العزيز الحميد ، فأثبتوا في ملكه ما لايشا ، وفي شيئته ما لايكون " . (٣)

<sup>(</sup>۱) هو معبد بن خالد الجهنى ،القدرى ، ويقال : ابن عبد الله بن عكيم ، ويقال : اسم جده عويمر، أو عويم ، وهو أول من أظهر القول بالقــــدر بالبصرة ، حضريوم التحكيم ، وانتقل من البصرة الى العدينة ، فنشر فيها مذهبه ، مبتدع ضال مضل ، نهى الحسن عن مجالسته ،قتل سنة (٥٨ه)، انظر : ميزان الاعتدال (١٤/١٤) ، تقريب التهذيب (٢٦٢/٢) ، تهذيب التهذيب التهذيب (٢٦٢/٢) ،

<sup>(</sup>۲) هوغيلان بن سلم الد شقى ، أبو سروان ، تنسب اليه فرقة الغيلانيـــة ، وهو ثانى من تكلم فى القدر ، وله رسائل نحو ألغى ورقة ، كان مالك ينهـــى عن مجالسته ، وناظره الأوزاعى ، وأفتى بقتله ، فصلب بد شق بعد ســـنة (٥٠١ه م) .

انظر : ميزان الاعتدال (٣٣٨/٣) ،لسان الميزان (١٤/٤) ٠٠

<sup>(</sup>٣) شخا العليل في مسائل القضا والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيمم (٣) . ( بتحقيق السيد محمد بدر الدين ) .

ويتضح لنا من هذا النص: أن القدرية تثبت للانسان قدرة على أفعاله، وحرية في اختيارها،

وقد حفظ المعتزلة تعاليم القدرية بعدهم ، فدرسوها ، وشرحوه وتوسعوا فيها ، ولذلك تعتبر المعتزلة ورثة القدرية .

وقد سبق الشهرستانی ابن القیم فی توضیح ذلك ، فقال: "حدثت فسسی آخر أیام الصحابة بدعة معبد الجهنی وغیلان الد شقی ویونس الأسواری فی القول بالقدر وانكار اضافة الخیر والشر الی القدر ، ونسج علی منوالهم واصل بن عطا الغزال ، وكان تلمیذ الحسن البصری ، وتلمذ له عمرو بن عبید ، وزاد علیه فسس مسائل القدر ، والقدریة ابتدعت بدعتهم فی زمن الحسن ، واعتزل واصل عنهسم وعن أستاذه بالقول بالمنزلة بین المنزلتین ، وسعی هو وأصحابه معتزلة " ، ( ۱ )

وقال الشهرستاني أيضا: "المعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، قالوا: لغظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره سن الله تعالى، احترازا عن وصدة اللقب، اذ كان الذم به متغقا عليه لقول النبسسي عليه السلام "القدرية مجوسهذه الأمة"، وكانت الصغاتية تعارضهم بالا تغساق على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد، فكيف يطلق لفظ الضد على الضد، وقد قال النبي عليه السلام "القدرية خصما" الله في القدر "(") والخصومة في القدر وانقسام الخير والشرعلى فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذهب من يقسول بالتسليم والتوكل واحالة الأحوال كلها على القدر المحتوم والحكم المحكوم "(؟)

## (٦) المعتزلـــة:

المعتزلة هي أهم الغرق الكلامية ، ان تجمعت فيها حصيلة الآراء التي دار حولها الجدل بين الجبرية والقدرية والمرجئة ، واستند فيها النهج الفكرى الى

<sup>(</sup>١) الملل والنعل (٣٠/١) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريج الحديث في صفحة (١٠) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) مجموع الزوائد للهيثمي (٢٠٦/٧) ، (ط. دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٨هـ/ ٣) مجموع الزوائد للهيثمي (٢٠٦/٧) ، والسنة لابن أبي عاصم (١٩٨/١) ، قال الألباني في تخريجه : اسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل (٢/١) .

أصول عقلية اغريقية ، وانجلت البادئ الستدة من اللاهوتين اليهودى والسيحى نشأت هذه الغرقة في حدود نهاية المائة الأولى للهجرة في مدينة البصرة ، الستى كانت موضعا يلتقى فيه أتباع الأديان المختلفة المنتشرة آنذاك ، فيحتك بعسسف الأديان ببعض ، وتترك في نغوس أربابها أثرا بعيد اعميقا " .

أما كيف نشأت فرقة المعتزلة ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم ؟

أجمع المؤرخون على أن المعتزلة نشأت على يد واصل بن عطا وعسرو ابن عيد ، اثر الخلاف الذى قام بينهما وبين الحسن البصرى حول صير مرتكب الكباعر ، ثم توالى من بعد هما شيوخ المعتزلة في البصرة وبغد اد يأخذ الواحد عن الآخر ليعطى غيره ، الا أن البعض الآخر من الباحثين يذهب الى أن نشاأ الاعتزال كانت سابقة على هذا العهد ، فانهم يرون أن الاعتزال ابتد أ في قسوم من أصحاب على رضى الله عنه اعتزلوا السياسة ، ولزموا ساجد هم يشتغلبون بالعلم والعبادة عند ما نزل الحسن بن على بن أبى طالب عن الخلافة لمعاويسة ابن أبى سغيان رضى الله عنهم أجمعين ، فهم أصل المعتزلة ،

يقول أبو الحسين العلطى: " وهم سعوا أنفسهم معتزلة ، وذلك عند مسا يايع الحسن بن على عليه السلام معاوية ، وسلم اليه الأمر : اعتزلوا الحسسن ومعاوية وجميع الناس ، وكانوا من أصحاب على ، ولزموا منازلهم ومساجد هم ، وقالوا : نشتغل بالعلم والعبادة " ، ولكن قول العلطى هذا قول بعيد عن الصواب ، وليسله عليه دليل ، الا أن الثابت ان نشأة المعتزلة كانت بعد ذلك بوقت غير قصير ،

<sup>(</sup>١) المعتزلة: زهدى جار الله ( ص ٢٦ - ٢٦) ٠

<sup>(</sup>۲) الطل والنحل (۲/۱) ، الغرق: (۱۱۷) ، الرازى: اعتقاد ات (۳۹)

الاسغراینی : التبصیر ( ص ۲۸) ، ظهر الاسلام (عمر ۷ وما بعد هـا)

نشأة الفكر الفلسفی (۲۲۲/۱) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه والرد على أهل الأهوا والبدع: للططى ( ٣٦ ) ، تبيين كدب المغترى لابن عساكر (ص ١٠) ، تاريخ المذاهب الاسلامية: أبو زهـــرة ( ص ١٢٤ ) ،

أما مؤرخو المعتزلة فانهم يرون أن مذهبهم أقدم في نشأته من واصلل ويحاول الكثير منهم ربط مذهبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ، بل يدعسون أن اسناد هم المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من فرق الأمة مثلسه ، كما يحاول بعضهم ربط مذهبهم بآل البيت ، وهذا الرأى مردود لأن أهسل البيت كانوا من أهل السنة والجماعة ، ولم يعرف عنهم الاعتزال ، بل كانسوا مشتغلين برواية الحديث وطلب العلم .

ويحاول بعضهم لربط سند المعتزلة بالحسن البصرى رحمه الله ، وقد بلغ بهم الأمر الى تأليف رسالة نسبوها الى الحسن البصرى ، وقد أبطل الشهرستانو نسبة هذه الرسالة الى الحسن ، وبين أنها لواصل بن عطاءً ، لأن الاجابـــة توافق مذهب القدرية ، ولأن الحسن ما كان من يخالف السلف في أن القـــدر خيره وشره من الله تعالى .

وعلى ضوء ما تقدم نقول: ان السبب المباشر لظهور فرقة المعتزلة هــــو حادثة انفصال واصل بن عطاء الغزال مع عمرو بن عبيد عن حلقة استاذه الحسسن البصرى ، بعد أن ابتدع مقالته في المنزلة بين المنزلتين كحركة مستقلة ذات منهج خاص ونعط معين ،

وقد ذكر عبد القاهر البغدادى أن واصلا بن عطاء كان من منتابى مجلس الحسن البصرى في زمان فتنة الازارقة ، وكان الناس يوطذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الاسلام على فرق ، فرقة : تزعم أن كل مرتكب للذنب صغير أو كبير مشرك بالله ، وكان هذا قول الازارقة من الخوارج ، وفرقة تزعم أن صاحب الذنب المجمع على تحريمه كافر مشرك ، وفرقة تقول انه منافق ، وكان علماء التابعين في

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال (ص٦٨) ، تاريخ المذاهب الاسلامية : أبوزهـــرة (ص١٢٤) ٠

<sup>(</sup>٢) المسلل والنحسل (١/٤١) ٠

ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون : ان صاحب الكبيرة من أمة الاسلام ، مؤ من لما فيه من معرفته بأن كل ما جسساً فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى ، ولمعرفته بأن كل ما جسساً من عند الله حق ، ولكنه فاسق بكبيرته ، وفسقه لا ينفى عنه اسم الا يمان والاسلام،

فلما ظهرت فتنة الأزارقة ، واختلف الناس في أصحاب الذنوب على ماذكرنا ، خرج واصل بن عطائعن قول جميع الغرق المتقدمة ، وزعم أن الغاسق من هــــذه الأمة لا مؤ من ولا كافر ، وجعل الغسق منزلة بين منزلتى الكفر والايمان ، فلمــا سمع الحسن البصرى من واصل بدعته هذه طرده عن مجلسه ، فاعتزل عند ساريسة من سوارى سجد البصرة ، وانضم اليه صديقه عمروبن عبيد ، فقال الناسيوطـــذ فيهما : انهما قد اعتزلا قول الأمة ، ونسسى أتباعهما من يوطذ معتزلة ، ئسم أنهما أظهرا قولهما في المنزلة بين المنزلتين ، وضما اليها دعوة الناس الــــى قول القدرية على رأى معبد الجهنى .

وفي رواية الشهرستاني : أن الحسن البصرى هو الذى قال لواصل "، المن عطاء حين اختلفا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة : " اعتزل عنا واصل "، فسبى هو وأصحابه معتزلة . "

والأقرب في هذا المضمار أن يكون هذا اللفظ ناشئا مع الحسن البصدرى، مواء قال الحسن (اعتزل عنا واصل ) أو (اعتزلنا واصل) أو قاله الناس،

من هذا التفسير الشهور بين كتاب الغرق نستنتج : أن كلمة " المعتزلة " لفظ أطلقه مخالفوهم من أهل السنة عليهم للتدليل على أنهم انفصلوا عنه وتركوا مشايخهم القدماء، واعتزلوا قول الأمة بأسرها في مرتكب الكبيرة ، فه بهذا الاعتبار اسم يتضمن نوعا من الذم ، واتهاما واضحا بالخروج على السنسة والجماعة ، فالمعتزلي هو المخالف والمنفصل .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الغرق (ص١١٧ – ١١٩) ٠

<sup>(</sup>٢) المسلل والنحسل (١/٤) .

<sup>(</sup>٣) دراسات في الغرق د/عرفان عبد الحميد (ص١٠٤) .

وقد أطلق على هذه الطائغة أسماء أخرى متعددة ، غير لف وقد أطلق على هذه الطائغة أسماء أخرى متعددة ، غير لف وقد " المعتزلة " ، منها القدرية ، الجهمية ، النفاة ، المعطلة ، وهم سلموا أنفسهم بأهل التوحيد والعدل .

فقد سماهم أهل السنة بالقد رية أخذ امن حديث "القد رية محبوس هذه الأمة ، ان مرضوا فلا تعود وهم ، وان ماتوا فلا تشهد وهم "، لأنهمم ورثوا عن القد رية القول بنفى القدر ، ونسبة الأفعال كلها الى العبد بلا تأثير من الله .

وروى عن طريق جابر وأبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهم ، قال العلائى : ينتهى بمجموع طرقه الى الحسن ، انظر : النقد الصحيح لما اعسسترض عليه من أحاديث المصابيح، للعلائى ، (ص ٢٩ - ٣٠) (الطبعة الأولى ، ٥٠٤ هـ / ٥٨٥ م ، بتحقيق د /عبد الرحيم القشقرى ) .

وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر في أجوبته على أحاديث المصابي ، انظر : مصابيح السنة للبغوى ، (۱۲/۱۱) ، مقدمة التحقيق ، (ط ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ۲ ، ۱ (ه ، بتحقيق د / يوسف المرعشلي وزميليه ) ،

وصححه الألباني بمجموع طرقه ، انظر : السنة لابن أبي عاصصه ، ( ۱ / ۱ ۶ ۶ ۱ – ۱ ۶ ۶ ۱ ) ، وشكاة المصابيح للخطيسب التبريزي ، ( ۲ / ۲ ٪ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبود اود في سننه ، كتاب السنة ، باب القدر ، (ه/٦٦)
رقم الحديث (٢٩١٤) ، والحاكم في السندرك (١/٥٨) ، وفي سنده
انقطاع سن طريق ابن عسر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) مجموع الغتاوى لابن تيسية (٢٣٨/١٦) .

وسعوا بالجهمية ، لعوانقتهم الجهم في تأويل الصفات ونفيها ، وخلسق (١) القرآن ، وانكار رؤية الله تعالى يوم القياسة ،

ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله : " فكل معتزلى جهمى ، وليسكـــــل جهمى معتزليا ، " ذلك أن المعتزلة يختلفون سع الجهم في الجــــبر، اذ ينفون القدر ، في حنين يثبت الجهمية الجبر .

والمعتزلة لا يرتضون بتسمية القدرية ، اذ يرون أن مبتى القدر أولي بأن يسمعوا قدرية ، وينفرون كذلك من الانتساب الى الجهمية ، لأن جهما يقول بالجبر ، فضلا عن كونه غير تقى ، (٣)

وأسا الأصبول التي اجتمعت عليها المعتزلة ، فتقسول :

اجتمع المعتزلة على أصول خسة ، وهي : التوحيد والعسسد ل والمنزلة بين المنزلتين ، والوعيد والوعيد ، والأسر بالمعسروف والنهسي عسن المنكسسر .

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: زهدى جارالله (ص۸) .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة لابن تيمية ، طبعمة (٢/٤٨٤) .

<sup>(</sup>٣) المعتزلة : زهدى جار الله (ص٧ - ٩) ، فضل الاعتزال (ص١٦٧) .

وقد ذكر الخياط هذه الأصول الخمسة ، ووضح بأن من يريد الانتساب الى (١) المعتزلة لابد له من الالتزام بهآ ، ولا يضر اختلافه فيما عداها .

ووضح القاضى عبد الجبار سبب اقتصارهم على هذه الاصول ، وذلك فسسى الجابته على سؤال سأل به نفسه : " فقال : ولم اقتصرتم على هذه الاصول الخسة وأجاب بأن قال : لاخلاف أن المخالفين لنا لا يعد و أحد هذه الأصول ، ألا ترى أن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والشبهة قد دخل فى التوحيد ، وخلاف المجبرة بأسرهم دخل فى باب العدل ، وخلاف المرجئة دخل فى باب الوعسد والوعيد ، وخلاف المزلتين ، وخلاف الا ماسسة دخل فى باب المعروف والنهى عن المنزلة بين المنزلتين ، وخلاف الا ماسسة دخل فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " . (٢)

هذه الأصول الخسة التي تشل الأساس العام لفكر المعتزلة فانها لسم تتكون د فعة واحدة ، بل مرت بمراحل نشأة المعتزلة وتطورها ، وأولها من الناحية التاريخية هو أصل المنزلة بين المنزلتين ،

ونحن هنا سنكتنى بعرض تلك الأصول اجمالا ، دون أن نخوض في التفصيلات لأن غرضناهو اعطاء فكرة عامة عن المعتزلة وأهم آراءها ، متمثلا في أصولهم الخسمة . الأصل الأول : الشوحيك :

من أهم الأصول التى اهتم المعتزلة بتوضيحها وبيانها :التوحيد ، والتوحيد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ واحدا ، كسا \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ واحدا ، كسا أن التحريك عبارة عما به يصير الشيئ متحركا ، وأما في اصطلاح المتكلمين : فهسو العلم بأن الله تعالى واحد ، لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا واثباتـــــا على الحد الذي يستحقه والا قرار به .

<sup>(</sup>١) كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ، للخياط ، تحقيق نيبسرج . ( ٣ / ١٢) ٠

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخسمة (ص١٢٤) •

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ص ١٢٨) ،أما التوحيد عند أهل السنة فهو اثبات الالهية لله وحده بأن يشهد أن لا آله الا هو ، ولا يعبد الا آياه ، ولا يتوكل الا عليه ولا يوالى الا له ، ولا يعادى الا فيه ، ولا يعمل الا لا جله ، ود لك يتضمسن اثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات " ، در " تعارض العقل والنقسل ( ٢٢٤/١) .

ولمكانة هذا الأصل عند المعتزلة: فقد نسبوا أنفسهم اليه ، ولقبوا بأهل العدل والتوحيد .

الا أن المعتزلة أخطأوا في فهم معنى التوحيد ، وغلوا في ذلك ، ووقعـــوا. بسبب هذا الفهم الخاطئ في أخطاء كثيرة ، منها :

- المين مغات البارى تعالى : كان هدف المعتزلة من نغى الصغات هو التركيز على مغهوم الوحد انية ، لأنهم يرون أن من أثبت صغة أزلية فقد أثبــــــه، المهين ، لذلك نغوا الصغات القديمة أصلا ، وقالوا : هو عالم بذات على قاد ربذاته ، حى بذاته ، لابعلم وقد رة وحياة ، لأنها صغات قديمـــة، فانه لو شاركته الصغات فى القدم الذى هو أخص الوصف به لشاركته فـــــى الألوهية ، وهذا محال .
- ۲ القول بخلق القرآن : القول بخلق القرآن قد أثار أهم مشكلة فى الفكرر الاسلامى ، وصل فيها الأمر الى أن امتحن الكثير من الأئمة ، وضربروا ، وأهينوا ، وسجنوا بسبب تعسكهم بالمذهب الحق ، ومخالفتهم لمذهرب المعتزلة فيها ، ومن أشهرهم امام السنة الامام أحمد بن حنبل ، يوضح الشهرستانى فهم المعتزلة لهذه السألة ، فيقول: " واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق فى محل ، وهو حرف وصوت ، كتب أشاله فى المصاحف حكايات عنه ، فإن ما وجد فى المحل عرض قد فنى فى الحال " . (٢)
- س ننى الرؤية : وقد انكر المعتزلة امكان رؤية الله تعالى فى الآخرة بالأبصار
   لأنهم يرون أن اثباتها يقتضى الجسمية والجهة ، وهذا يتنافى مع التوحيد
   لذلك لابد من ننى الرؤية لأجل تصحيح معنى التوحيد عندهم .
   يقول القاضى عبد الجبار: " وما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية " .

<sup>(</sup>١) الملل والنحسل (١/٤٤ - ٥٤) ٠

<sup>(</sup>٢) نغيس النصيد ر (١/٥٤) ٠

<sup>(</sup>٣) شرح الاصول الخسة (ص٢٣٢) .

ويقول الأشعرى: " أجمعت المعتزلة على أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، (١) واختلفت هل يرى بالقلوب ؟ " .

## الأصل الثاني : العدل:

رأينا كيف حاول المعتزلة في تقرير أصل التوحيد اثبات التنزيه المطلــــق . للذات الالمهية ، وكيف غلوا فيه ، ووقعوا في أخطا .

ونى هذا الأصل يحاول المعتزلة تنزيه الغعل الالهى من معانى الظلما أو ما يخل بالعدل الالهى ، ولقد تمسكوا بأصل العدل ، حتى أطلقوا علمسسى أنفسهم أنهم أهل العدل والتوحيد .

وقد أخطأ المعتزلة في فهم هذا الأصل أيضا .

نعرض أولا لفهم المعتزلة للعدل، ونقول: المقصود عندهم من وصف الله بالعدل والعراد به: أنه تعالى لا يفعل القبيح، ولا يختاره، ولا يخل بما هـــو واجب عليه، وأن أفعاله كلها حسنة .

وهذا الأصل يرتبط بسألتين ، هما : أفعال العباد ، والايجاب والسمع في حقمه تعالى .

أما السألة الأولى فهى خلق أفعال العباد ، وأنها مخلوقة لهم ، فالعبد هو الخالق لأفعاله ، خيرها وشرها ، ستحق للثواب والعقاب على فعله فسسى الدار الآخرة ، لأن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور ، فلو كان الله خالقسسالها لوجب أن يكون ظالماً جائرا ، وهذا محال في حق الله .

هذا هو فهم المعتزلة في أفعال العباد .

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص٢١٦) ٠

<sup>(</sup>٢) شيرح الاصول الخسية (ص١٣٢ ، ٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (ص٥٥) ٠

وأما المسألة الثانية : فقد أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أمورا اتفقى عليها منها :

فعل اللطف الذي يقرب العباد للطاعة ، ويبعد هم عن المعصية .

وجوب الثواب على الطاعة ، لأنه مستحق للعبد .

وجوب العقاب على المعصية ، زجرا عنها .

فعل الأصلح للعبيد في الدنيسا ،

وجوب العوض عن الآلام.

هكذا انتهى بهم غلوهم فى العدل وعدم تقيدهم بفهم السلف له السسسى الايمان بهذه الأمور فى حقه تعالى ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وسيأتى بيان بطلان آرائهم فى هذه المسائل خلال ثنايا الفصل الثامن هو فى أفعال العباد ومسائل القدر، الأصل الثالث : الوعد والوعيد :

يتصل هذا الأصل بأصل العدل، وينبثق منه ، اذ أنه يقوم على ضـــرورة مجازاة المحسن باحسانه ، والسيئ بإسائته ، ولا يجوز أن يخلف الله وعـــد و أو وعيده ، وذلك أمر يقضى به العدل .

والوعد عند المعتزلة : كل خبر يتضمن ايصال نفع الى الغير ،أو د فع ضرر عنه في الستقبل ، وأما الوعيد : فهو كل خبر يتضمن ايصال ضرر الى الفسيير ، أو تغويت نفع عنه في الستقبل .

والخلف في الوعد نقص ، يتعالى الله عنه ، أما اخلاف الوعيد ففضل ، ولا يعد (٢) اخلاف الوعيد نقصا عند العقلاء .

ولكن المعتزلة لا يغرقون بين الوعد والوعيد ، ويوجبون على الله اثابة المطيع وعقاب العاصى ، لذلك انكروا الشفاعة يوم القيامة ، وتجاهلوا الآيات التى تقول بها ، وتسكوا بالآيات التى تنفيها ، لأن الشفاعة تتعارض مع أصلهم الوعد والوعيد .

يقول القاضى عبد الجبار: "لاخلاف بينهم أن وعبد الله بالعقاب حق لا يجوز عليه الاخلاف ولا الكذب ،كما أن وعده بالثواب حق " .

 <sup>(</sup>١) شرح الاصول الخسة (ص١٣٤ - ١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) المواقف للايجى (ص٣٧٨) ،لكن ليسهذا القول على اطلاقه ،لأن أهسل السنة لا يقولونه باطلاقه ،لأنه قول المرجئة ،أما أهل السنة فيعتبرون مغفرة الله لأهل الكبائر فضلا ، ولكنهم يقولون بوجوب الوعيد في الكفار ، انظسسر : مختصر لوامع الأنوار ، محمد بن على بن سلوم ، (ص٣٦٣ — ٢٦٤) ، (الطبعة الأولى ، ٢٨٤ (هـ / ٢٦٢) ) .

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص ٥٠٠) .

وقد غلا المعتزلة في التسك بهذا الأصل لحد كفروا به من خالفهم ، لأنه لو جاز الخلف في عمومات الوعيد لجاز في عمومات الوعد ، بل في جميع الخطـــاب ( ٢ ) من الأوامر والنواهي ، والمعلوم خلافه .

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين:

يشل هذا الأصل البداية التاريخية للمعتزلة ، وهو كان من الأسباب فيي تسميتهم بالمعتزلة ، كما سبق ومعناه : أن المرتكب للكبيرة ليسبمؤ من ولا كافسسر، بل يسمى فاسقا ، فجعلوا الفسق مرتبة بين الكفر والايمان ، وقضوا بأن مرتكـــب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ، كبيرته تخرجه من الايمان ، ولا تدخله في الكفسر، ر ٣) ولكنه يكون مخلد ا في النار ، الا أن عذابه في جهنم أخف من عذاب الكافر المطلق. الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهو من البادئ المجمع عليها من السلمين ، فيما عد اشرد مة من الامامية ، ) لايعت بقولمـــم ،

والمعتزلة ــ فيما يذكر الأشعرى ــ تقول بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فيما عدا الأصم ، وترى أن وسيلة ذلك اللسان واليد والسيف ، كيــــف (ة) قدروا على ذلك •

فالأمر عند القاضى عبد الجبار هو قول القائل لمن هو دونه في الرتبسية افعال ، والنهى هو قول القائل لمن دونه لا تفعال ، وأما المعروف: فهو كــــل عرم نعل عرف فاعله حسنه أو د ل عليه ، والمنكر هو كل فعل/فاعله قبحه أو د ل عليه .

<sup>(</sup>١) شرح الاصول الخسمة (ص١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) نغيس المصدر ( ص١٣٦) ٠

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ( ٤٨/١) ، شرح العقيدة النسفية للتغتازاني (ص ٧- ٢٢) شرح الاصول الخسمة (ص١٢٦ ، ١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) شرح الاصول الخسة (ص (١٤١) .

<sup>(</sup>ه) مقالات الاسلاميين (٢٧٨/١) .

<sup>(</sup>٦) شرح الاصول الخسة (ص(٦)) .

وهذا البدأ هو الذى جعلهم يضطهد ون مخالفيهم ، ويقسون عليه المسم، لا عتقاد هم أنهم بمخالفتهم قد أتوا منكرا ، ولا فرق عند هم بين مجاهدة الكافسر

هذه بايجاز الأصول الخسة المجمع عليها عند المعتزلة . وتلك جملة مذاهب الغرق الرئيسية في عصر ابن كلاب .

وقد أتى ابن كلاب الى الحياة وهذه الغرق موجودة منتشرة أفكارها بيسن الناس ، وكان للمعتزلة فى عصر ه جولة وصولة ، ان تبنى الاعتزال فى عصره المأمون والمعتصم والواثق ، وحملوا الناس على ما اعتنقوه بقوة السلطان ، وأصبحسس المعتزلة مذهبا رسميا للد ولة العباسية قرابة قرن كامل من الزمن ، وهو من عهسد المأمون حتى عهد المتوكل ،

الرفاع عرم هزه العقيرة وقد قيض الله طائغة من علما السلف وأئمتهم بالقلم واللسان في ذلك العصر، فوقد قيض الله طائغة من علما السلف وأئمتهم بالقلم واللسان في ذلك العصر، فرأوا هذا الخطر الداهم من الغرق المنحرفة عموما ، ومن المعتزلة خصوصا ، على عقيدة الأمة ، فأشهروا ألسنتهم وأقلامهم ، وذلك بتصانيفهم ورسائلهم السستى ألغوها في الرد على أصحاب الأهوا والبدع ، وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة ، فتكلم ابن أبي شيبة ( ت ح ٢٣٥ هـ ) ، وألف كتاب السنسسسة ،

<sup>(</sup>۱) هو أبوبكر ، عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان بن أبي شيبة ، العبسى الكونى سمع من شريك بن عبد الله قاضى الكونة ، وعبد الله بن البـــارك ، وسفيان بن عيينة وغيرهم ، وروى عنه البخارى وسلم وأبود اود وغيرهم ، قال الا مام أحمد : أبو بكر صاحب المصنف صدوق ، وهو أحب الى من أخيه عثمان ، وقال الذهبى في التذكرة : هو صاحب السند والمصنف وغير ذلك وقال الخطيب البغد ادى : كان متقنا حافظا مكثرا ، صنف السند والأحكام والتغسير ، توفي سنة (ه ٢٧ هـ) أنظر : تاريخ بغد اد ( ، ( ١ ٦ / ٢ ) ، وتذكـــرة الحفاظ الخياط ( ٢ / ٢ ) ) وتذكـــرة الحفاظ الحفاظ ( ٢ / ٢ ) ) وتذكـــرة

والا مام أحمد بن حنبل ( " ) ( ت ٢ ٤ ٢ هـ ) ، وألف كتاب الرد على الزناد قة والجهمية ، والا مام أحمد بن حنبل ( " " ٢ ٥ ٢ هـ ) كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ، كما ألف أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم ( " ٣ ٢ ٢ ٣ هـ ) كتاب السنة ، وألف عثما ابن سعيد الدارس ( ٤ ) ( ت ٢ ٢ ٨ هـ ) كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر العربسي ، كما ألف امام الأئمة ابسن خريمسة ( ه ) ،

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن حنبل ، امام أهل السنة والجماعة ، أعز الله به السنة وقمع به البدعة ، وهو امام جليل مشهور بالغقه والحديث ونصرة الديــــن ، وفضائله أكثر من أن تحصر ، تونى سنة (۲۶۱ هـ) ، انظر تاريخ بفــد اد (۲۷/۲) ، طبقات الشافعية (۲۷/۲) ،

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن اسماعيل البخارى ، الامام الحافظ ، صاحب الجامع الصحيح ، وشهرته تغنى عن التعريف به ، توفى سنة (٢٥٦ هـ) ، أنظر تاريــــــــــخ بغد اد (٢/٤) ، وتذكرة الحفاظ (٢/٥٥٥) ،

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن هانئ ، الطائل ، أبوبكر ، الأثرم ، البغسدادى ، روى عن الا مام أحمد ، وتغقه عليه ، وروى عنه النسائل والبغوى ، قال ابراهيم به أورمة : الأثرم أَحفظ من أبل زرعة وأتقن ، تونى سنة (٢٧٣ هـ) .

أنظر تاريخ بغداد (١١٠/٥) ، تهذيب التهذيب (٢٨/١) .

<sup>(</sup>٤) هوعثمان بن سعید بن خالد الداری السجستانی ، أبوسعید ، الاسام ، الحافظ ، صاحب التصانیف ، كان جذعا وقدی فی أعین البتدعة ، قیصا بالسنة ، ثقة ، حجة ، ثبتا ، صنف السند الكبیر فی الحدیث ، توفسی سنة ( ۲۸ ۸ ه.) ، أنظر : ( تذكرة الحفاظ للذهبی ۲/ (۲۲) والأعلام ( ۲/ ۵ ۲ ) .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن اسحاق بن خزیعة ، أبو بكر السلمى ، النیسابورى ، الحافظ، صاحب التصانیف ، ولد سنة (۲۲۲هـ) ، وروى عن على بن هجـــــر ابن راهویة ، ومحمود بن غیلان وغیرهم ، وروى عنه البخارى وسلم فى غــیر ==

(۱)

واستمر هجوم الجيوش الاسلامية على بدعة المعتزلة ، حتى ظهر الحسسق وزهق الباطل ، فعلت كلمة أهل السنة والجماعة نتيجة لتوفيق الله تعالى أولا وآخرا ، ثم لصمود العلماء أشال الامام أحمد بن حنبل ، ثم مساندة الدولسسة من عهد المتوكل .

== الصحيحين، رحل الى الشام والحجاز والعراق ومصر، وتغقه على المزنسى وغيره، من مصنفاته: الصحيح، وكتاب التوحيد، وتوفى سنة (٣١١ه هـ) أنظر: شذرات الذهب (٢٦٢/٢)، وتذكرة الحفاظ (٢٢٠/٢)، وقطبقات الشافعية (٢١٠٩/٣)،

<sup>(</sup>١) انظر مقد مة عقائد السلف للدكتور على سامى النشار (صه - ٧) .

# الغصل الشانس

# عبد الله بن كلاب وهدرسته

\_ المحت الأول: حياة ابن كلاب.

ـ السحت الثانى: مدرسة ابن كلاب،

\_ البحث الثالث: منهسج ابسن كـــلاب.

## البحث الأول مسسسسين مسسسسين حياة ابن كسلاب

لم يحظ عبد الله بن كلاب بالعناية من جانب أصحاب التواريخ والتراجيم ، أو بالمنصب الوافر عن حياته ونشأته وأسرته ، فكان حظه في هذه المصادر قليلا جدا . على أن ما ذكر في هذه المصادر من شذرات قليلة لا تغى بترجمة وافييسية لحياته ، ولا تعطى وضوحا تاما .

## اسمه وكنيته:

هو عبد الله بن سعید بن کلاب ، القطان البصری ، وکنیته : أبو محمد ، والمعروف بابن کلاب ،

# (١) أنظـر في ترجمتـه:

- \_ الفهرست للنديم ( ص١٧٩ ١٨٠) .
  - \_ الأنساب للسمعاني (١٠/١١٥) .
    - \_ الوافي بالوفيات (١٩٢/١٧) .
  - \_ لسان الميزان لابن حجر (٣/ ٢٩٠) .
    - ـ الشتبه للذهبي (۱/٥٥٥)
- \_ سير أعلام النبلاء للمؤلف نفسه (١١/١/١١) ٠٠
  - \_ طبقات الشافعية للعبادى (ص٧٠) .
  - \_ طبقات الشافعية للأسنوى (٢/٤٢) .
    - \_ طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٩/) .
  - ـ هدية العارفين للبغدادي (٥/٠٤٤) .
    - \_ الأعلام للزركلي (١٩٠/٤) •
    - \_ معجم المؤلفين للكحالة (١٩/٦) .
- ـ تاريخ التراث العربى : لفؤ الا سزكين (٣٦٨/٢) .

ويقال: عبد الله بن محمد ، وقيل: عبد الله بن محمد بن سميد، والأول محمد والأرجح الذي عليمه والأرجح الذي عليمه أكثر مترجميمه .

<sup>(</sup>۱) هكذا سماه النديم في الفهرست (ص ١٨٠) ،وذكر القولين : السسبكي في طبقاته (٢/٩٩) ،والزبيدي في اتحاف السادة (٢/٥) ،كما ترجمه الصفدي في الواني بالونيات مرتين ،مرة باسم عبد الله بن سعيد (١٩٧/١٧) ومرة باسم عبد الله بن محمد (٤٩٢/١٧) .

<sup>(</sup>٢) الخطط للمقريزي (٢/٩٥٣) ،لسان الميزان لابن حجر (٣/٩٠/٣) .

وهو القطان ، والقطان : بغتج القاف وتشديد الطاء المهملة في آخرهـــا (١) نون ــ هذه النسبة الى بيع القطن والشهور بها •

وليس بستبعد أن يكون قد زاول مهنة بيع القطن في حياته ، فاشتهر بها ، أو أن تكون هذه الشهرة بالقطان قد ورثها عن آبائه وأجد اده الذين قد يحتسل أنهم زاولوا هذه المهنة دون أن يزاولها هو ، فأصبحت أسرته تعرف بأسسرة "القسطان " .

كما لقب بالبصرى ، سايدل على أنه ولد أو عاش بالبصرة ، ولم يحد ثنــــا أحد سن ترجم له عن ذلك بالتفصيل ، كما سيأتي بيانه .

ويلقب عبد الله بن سعيد بابن كلاب ، بضم الكاف وتشديد اللام ، شــل "خطاف" لفظا ومعنى ، لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره ، كســا يجتذب الكلاب الشيئ .

قال ابن الصلاح: "وسى كلابا وأصحابه كلابية، لأنه كان يجر الخصوم (٣) الى نضه بغضل بيانه، كأنه كلاب " •

وقال الحافظ ابن حجر (ت ٢ه ٨ه): "قيل له ابن كلاب ، لأنه كـــان يخطف الذي يناظره " .

أما قول الزبيدى في اتحاف السادة : أن لقب "كلاب" ليسله ، وانسا هو اسم أو لقب جد له ، بتعليل أن يقال له " ابن كلاب" وليس "كلاب " :

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني (١٠/ ١٨٤) .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٩٦)، الأعلام (٤/٩٠) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر للزركش (ص ٢٦٩) ، والواني بالونيات (١٩٨/١٧) ، سير أعللم النبلاء (١٢٤/١١) .

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان (٣/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>ه) اتحاف السادة (٢/ه) ٠

فهو غلط ، لأنه قد جرت العادة من عهد بعيد باطلاق " ابن كلاب " عليه، بدون اسقاط " ابن " ، مما يدل على أن الشهور به بين أهل العلم بابن كلاب ، وليس بكلاب .

يقول تاج الدين السبكي (ت ٢٩٢١هـ): "فان قلت: كيف قيل ابن كلاب، وهو على هذا: كلاب، لا: ابن كلاب، قلت: كما يقال ابن بجدة الشميع، أو أبوعذ رته، وأنحاء ذلك ".

اذن: ابن كلاب لقب خلع عليه ، لما اشتهر به من أسر الخصوم اليه بغضل بيانه للعقول ، وسيطرته على النغوس ، بما يمتلكه من قوة الحجة وسراعها المناظرة ، والكلابية جماعة انتسبوا الى ابن كلاب انتساب التلاميذ والأصحهاب الى الشيخ والمعلم ،

### نســبه:

لم یحد ثنا أحد من ترجم لابن كلاب عن نسبه ، فالكل متغق على اسسسمه عبد الله ، أما اسم ابیه : فقد اختلفت فیه على قولین : محمد أو سعید ، كسسا ذكرنا ، وأما عن اسم جده أو أسرته فلم یذكر لنا أحد من المؤرخین شیئا فی ذلك ، ویقال : انه أخویحیی بن سعید القطان (ت ۹۸ (ه) ، كبیر المحد شین وامام الجرح والتعدیل فی عصره ،

ذكر ذلك البغدادى (ت ٢٩٦هـ) في كتابه أصول الدين ، وقال الزركشي بنفس الكلام ، وزعم أنه أخو الامام يحيى بن سعيد .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (١) ٢٩٩) .

<sup>(</sup>۲) هویحیی بن سعید بن فروخ القطان ، أبوسعید ، من حفاظ الحدیث وأثمة السنة ، ثقة حجه ، من أقران مالك وشعبة ، لم یعرف له تألیسف الا ما فی كشف الظنون من أن له كتاب المفازی ، قال الا مام أحمد : مسا رأیت بعینی مثل یحیی القطان ،الأعلام (۸/۲۶) )، وأنظر أیضا : تاریخ بفداد (۱۳۵/۱۶) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغدادي (ص٣٠٩) ٠

<sup>(</sup>٤) المعستبر ( ص٢٦٩) ٠

ونقل تاج الدين السبكى عن الخطيب ضيا الدين ، والد فخر الديــــن (() المعترك أنه قال في آخر كتابه "غاية العرام في علم الكلام ": " ومن متكلمــــي أهل السنة في أيام المأمون : عبد الله بن سعيد التيبي ، الذي دمر المعترك في مجلس المأمون ، وفضحهم ببيانه ، وهو أخويحيي بن سعيد القطان ، وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل " (٢)

وهذا النصبتمامه يوجد في كتاب أصول الدين للبغدادى ، ولعل والسد الغخر الرازى نقله عنه ، لأنه توفي سنة ( ٩ ه ه ه ) ، والبغدادى توفي سنسسة

وقال السبكى معلقا على ذلك : " وكشفت عن يحيى بن سعيد القطـــان، هل له أخ اسمه عبد الله ؟ فلم أتحقق الى الآن شيئا ، وان تحققت شيئا الحقته ان شا الله " . " )

والصواب: أن عبد الله بن كلاب ليس أخا ليحيى بن سعيد ، كما حققه

قال الحافظ ابن حجر: "وقول الضياء: انه كان أخَّاليحيى بن سعيــــه ( ٢) القطان غلط ، وانما هو من توافق الاسمين والنسبة " •

وقال الزبيدى: "الرجل معروف بابن كلاب ، واسمه عبد الله ، واختلسف في اسم أبيه على قولين: "محمد" أو "سعيد" ، ، ، ، ويحيى بن سعيد القطان

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن حسين بن الحسن ، الرازى ، الشافعى ، ضيا الديـــــن ، أبو القاسم ، خطيب الرى ، توفى سنة (۹٥٥ه) ، من آثاره : غاية العسرام المذكور في النص ، أنظر : طبقات الشافعية للسبكى (۲۲۲/۷) ، معجـــم المؤلفين (۲۸۲/۷) .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٣٠٠) ٠

<sup>(</sup>٤) لسان المسيزان (٢٩١/٣) ٠

جده: فروخ ، وهو من موالى تميم ، ولم أر من ذكر له أخا اسمه عبد الله ، ولـــــم يأت بهذه الفريبة الا والد الفخر ، فيحتاج الى متابعة قوية " .

ونحن بدورنا بعد متابعة لهذه السألة؛ لم نقف على أخ لابن كلاب باسممي يحى ، والصوابأن الامام يحى بن سعيد القطان ليس أخا له ، كما قلناه ،

### مسولده ووفاته:

لم يذكر المؤرخون تاريخ مولد عبد الله بن سعيد ، كما لم يذكر أحد من ترجم له : أين ولد ، غير أن نسبته للبصرة ترجح أنه بصرى المولد والأسرة والنشأة الأولى ، يؤكد ذلك ما قاله السكسكى : "عبد الله بن سعيد بن كلاب، من أهـــــل البصرة " ( ٢ ) ولا يكون من أهـل البصرة الااذا استقرت أسرته فيها ،

وأما بالنسبة لتاريخ وفاته: فيكاد يتفق كل من ترجم له على أن وفاته كانت بعد سنة أربعين ومائتين (٣٠) من الهجرة ، الموافق سنة أربع وخسين وثمانمائة (٤٠) ميلادية . (٤٠)

(ه) وحددها صاحب هدية العارفين سنة احدى وأربعين ومائتين (٢٤١)للمجرة، شيوخه وتلامذته:

لم تشر المصادر الى شيوخ ابن كلاب، لذلك لانعرف شيئا عمن أخذ ابسسن كلاب العلم وعن نشأته العلمية، أما تلامذته؛ فقد أشار الذهبي (ت γ ξ χ γ هـ) السي أن معن قيل انه أخذ عن ابن كلاب الكلام والجدل وعلم النظر داود الظاهــــرى،

<sup>(</sup>١) اتحاف السادة (١/٢)٠

<sup>(</sup>٢) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص ١٩) .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للسبكى (٢/٩٩٢)، اتحاف السادة للزبيدى (7/7)، طبقات الشافعية للأسنوى (7/3) 7/3 7/3 و (7/3)، المعتبر للزركشى (7/3)،

<sup>( )</sup> تاريخ التراث العربي ؛ فؤاد سزكين ( ٢ / ٣٦٨ ) ٠

<sup>(</sup>ه) هدية العارفين للبغد ادى (ه/ ٠ ) ؟) ٠

<sup>(</sup>٦) هو آن داود بن على بن خلف، الاصفهاني ، الملقب بالظاهري ، امام مذهبب المالي ، الظاهرية ، وأحد الأئمة المجتهدين ولد بالكوفة سنة (١٠٦هـ) ، وتوفى ببغداد ، =

والحارث المحاسسين •

ثم ذكر الذهبى أن ابن النجار ذكر لابن كلاب ترجمة لم يحررها ، وأنسسه ذكر فيها ؛ أن ابن كلابكان في أيام الجنيد ، وسمع شيئا من عباراته الصوفية ، وتعجب منه ، وهابه ،

وذكر السبكى أنه وجد بخط الذهبى حاشية على تاريخ ابن النجار ، كتسب فيها بإزا ماذكره من حكاية طويلة بين ابن كلاب والجنيد مانصه : "لا يصح (ذلك)، فان ابن كلاب له ذكر في زمان أحمد بن حنبل ، فكيف يتم له هذا مع الجنيسد ؟ "وقال السبكى مؤيد ا قول الذهبى : "والأمر كما قال " ( ؟ )

ولكننا نرى إليس هناك ما يدعو الى هذا الشك ، لأن ابن كلاب توفسسى بعد أربعين ومائتين بقليل ، أى قبل المحاسبى بثلاث سنوات تقريبا ، وتوفسسى المحنيد سنة (٩٧ مه) ، أما ولادته فقد كانت سنة نيف وعشرين ومائتين ، والروايات تجمع على أن الجنيد الذى توفى بعد المحاسبى بنصف قرن اتفقت بينهما مناظرات، ومن ثم فليس ستبعد ا أن التقى الجنيد بابن كلاب وهو فى شبابه ،

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلا و (۱۱/ ۱۷۶) ، وانظر أيضا : الوافي بالوفي النبلا و (۱۱/ ۱۷۶) .

<sup>(</sup>۲) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندى البغدادى ، ذكر الذهبى أنه ولد سنة نيف وعشرين ومائتين ، وتوفى سنة (۹۲هـ)وقيل سنة (۹۸هـ) ، من شيوخ الصوفية ، له بعض التصانيف فى التصوف ، أنظر طبقات الصوفيسة للسلمى (ص٥٥١ - ١٦٣) ، تاريخ بغداد (۹/۲) ، سيرأعلام النبلا ،

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلا ال ١٧٥)٠

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية (٢/ ٩٩ /) .

<sup>(</sup>ه) نشأة الأشعرية (ص ٠٤) .

وذكر عبد القاهر البغدادى أن من تلامذة ابن كلاب : عبد العزيز المكى ( ( ) ) الكنانى الذى فضح المعتزلة فى مجلس المأمون ، والحسين بن الفضل البجلي ، والحسين بن الفضل البجلي ) صاحب الكلام والأصول وصاحب التفسير والتأويل ،

الا أن شيخ الاسلام ابن تيبية (ت ٢٢٨ هـ) قال في در " تعارضسية :

" قد يظن الظان أن كلامهم ( أى المتكلين ) هو كلامه ( أي عد العزيز المكن )

بعينه ، وأنه كان يقول بقولهم ، وأن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقد رته وشيئته ،

وأن قوله من جنس قول ابن كلاب ، وليس الأمر كذلك ، فإن عبد العزيز ــ هذا ــ

له في الردعلي الجهمية وغيرهم من الكلام ما لا يعرف فيه خروج عن مذهب السلف وأهل الحديث " وقد حكى ابن عساكر (ت ٢١٥ هـ) عن ابن كلاب أنه كان لا يطأ لأهــــل البدع بساطا ، ولا يقصدهم بنفسه ، وقرن بينه وبين عبد العزيز المكي والحــارث المحاسبي في الزهد ومقاومة أهل البدع ، فقال بعد اشارته الى محنة خلق القرآن :

" وكان في ذلك الوقت من المتكليين جماعة كعبد العزيز المكي والحارث المحاسبي وعبد الله بن كلاب وجماعة غيرهم ، وكانوا أولى زهد وتقشف ، لم ير واحد شهــــم أن يطأ لأهل البدع بساطا ، ولا أن يد اخلهم ، فكانوا يرد ون عليهم ، ويؤ لغون الكتب في اد حاض حججهم ، الى أن نشأ بعد هم وعاصر بعضهم بالبصرة أيــــام السماعيل القاضي ببغد اد : أبو الحسن على بن اسماعيل بن ابي بشر الأشعرى . " وسياق هذا الكلام جا لبيان فضائل الأشعرى . "

<sup>(</sup>۱) هو: أبوعلى البجلى ، الكونى ، ثم النيسابورى ، الامام اللغوى ، تونسسى سنة (۲۸۲ هـ) ، أنظر : سير أعلام النبلا و (۱۳/۱۲) ، والوافسسسى بالوفيات (۲۲/۱۳) .

<sup>(</sup>٢) أصول الدين للبغدادى (ص٣٠٩) ٠

<sup>(</sup>٣) در عارض العقل والنقل (٢/ ١٤٥) ٠

<sup>(</sup>٤) تبيين كذب المغترى لابن عساكر (ص١١٦) ٠

وقد جا الكلام نفسه عن الباقلاني ، في امتناع ابن كلاب والمحاسبي عسن مناظرة المعتزلة في بلاط المأمون و لزهد هيسا وتورعهما عن مجاد لتهم ، وذلك لما كتب الملك عضد الدولة الى عامله بالبصرة ، ليبعث اليه علما وأهل السسسنة والاثبات ، ليحضروا مجلسه ويناظروا المعتزلة ، امتنع شيخ الباقلاني عن الوصول فقال : هؤلا والقوم فسقة ، لا يحل لنا أن نطأ بساطهم ، وليس غرض الملك مسن هذا الا أن يقال : ان مجلسه شتمل على أصحاب المحابر كلهم ، ولوكان ذلك لله عز وجل خالما لنهضت ، فأنا لا أحضر عند قوم هذه صفتهم ، وقال لسسه الباقلاني "كذا قال ابن كلاب والمحاسبي ومن كان في عصرهما من المتكلمسين أن المأبون لا يحضر مجلسه ، حتى ساق أحمد الى طرسوس ، ، وهؤلا وأسلمسوه ، المعتصم لا رتب ع ولو مروا اليه وناظروه لكنوه عن هذا الأمر ، فلو مروا اليه وينوا للمعتصم لا رتب على المعتصم ، ولكن أسلموه ، فجرى على أحمد بن حنبل رض الله عنه ما جرى ، وأنست أيها الشيخ ، تسلك سبيلهم ، حتى يجرى على الفقها ما جرى على أحمد ، وأبست هكذا قال الباقلانسيي .

لكن قول الباقلانى يخالف الواقع الذى نعرفه ، وهو : أن ابن كلاب كان يقصد المخالفين بنفسه ، ويحضر مجالسهم ، ويناظرهم ، كما ذكر ذلك عنه بعسض مترجميه ، مثل البغد ادى الذى قال عنه أنه ناقش المعتزلة ، ود مر عليهم فلسما مجلس المأمون ، وفضعهم ببيانه ، وآثار بيانه موجودة في كتبه المفقودة .

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن الطيب بن محمد ، أبو بكر ، القاضى ، المعروف بالباقلانسى ، من أعظم تلامدة الأشعرى ، ولد فى آلربع الأخير من القرن الرابع الهجرى ، وعاش فى بغد ال ، وتوفى سنة (۳۰ و هـ) ، وقد الف كتبا كثيرة فى نقسد الغلسفة والمنطق والمذاهب ، أنظر : سير أعلام النبلا (۱۹۰/۱۹ - ۱۹۳ الوافى (۱۲۷/۳) ، الأعلام (۲/۷) .

<sup>(</sup>۲) تبيين كذب المغترى (ص ۱۱۸ – ۱۲۰)، ترتيب المد ارك للقاض عيــاض (۲) . تريب المد ارك للقاض عيــاض (۲) . (۲۳۸ – ۲۳۸) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغد ادى (ص ٣٠٩) ،طبقات الشافعية للسبكي (٢/٣٠٠)٠

وكلام البغد ادى صريح في أن ابن كلابكان يشارك في المجالس المسستى

کما ذکر الندیم (ته ۳۸ه) مناظرات ابن کلاب مع عباد بن سلیمان (۱) فی کتابه الفهرست .

وكذلك ناقش عبد العزيز المكى بشر العريسى ، أحد شيخ المعتزلة في عصره ، ورد عليه قوله بخلق القرآن ، وأثبت ذلك في كتابه "الحيدة" ، وكل ذلك جسرى أمام الخليفة المأمون في بلاطه .

### مكانته العليـة:

كان عبد الله بن كلاب ذوبيان وبلاغه وقوة في المناظرة ، وأسلوب قوى فسي

سبق وأن ذكرت أنه لقب بابن كلاب لقوته في المناظرة ، فانه كان يرد علسى خصمه ، ويفند حججه ، الى أن يجتذب خصمه الى معتقده ، كما يجتذب الكلاب الشليعية .

وكل هذا بغضل بيانه وبلاغته وقوته في الا قناع ، فله مقدرة فائقة في الا حتجاج العقلى .

لذلك عده المؤرخون من أعظم أئمة المتكلمين وحد اق أهل الاثبات من أهل السنة ، بل وصفه ابن تيمية بأنه الشيخ الأول لهم ، كماسيأتي قوله فيما بعد .

وهو بحق كان فارسا في هذا المجال ، مطلعا على آرا الغرق على إختلافها ، قويا في الرد عليها .

وأما من ناحية التصنيف فهو دو تصانيف كثيرة ، كلها في العقيدة ووالنصوص التي نقلها العلماء عن كتبه تدل على عمق بحثه وسعة أفقه ،

<sup>(</sup>١) الفهسرست للنديم (ص١٨٠)٠

#### مناظراته مع المعتزلة وافتراءات المعتزلة علمه : .

يذكر المترجمون لابن كلاب: أن له مناظرات مع رؤوس المعتزلة ، ومؤلف التات في الرد عليهم،

ذكر الصغدى أن ابن كلاب كان يرد على المعتزلة ، وربما وافقهم ، وقال الذهبي و" ، ابن كلاب وصاحب التصانيف في الرد على المعتزلة " ، وذكر ابن النديم وغيره ؛ كانت له مع عباد بن سليمان مناظرات ، وسبب هذه المناظرات والمناقشات ، ومخالفة ابن كلاب للمعتزلة ؛ هاجمه ابن النديم ، ونسب اليه بعض أقوال شنيعة ، نقلها عن عباد بن سليمان المذكرو ، فقال ؛ " وله مع عباد بن سليمان مناظرات ، وكان يقول ؛ ان كلام الله هو الله ، وكان عباد يقول ؛ ان كلام الله هو الله ، وكان عباد يقول ؛ ان كلام الله هو الله ، وكان عباد يقول ؛ ان تصرائي بهذا القول " ، وكان عباد يقول ؛ ان كلام الله هو الله ، وكان عباد يقول ؛ انه نصرائي بهذا القول " ،

<sup>(</sup>۱) الوافى بالوفيات (۱۹ / ۱۹ ۱) ، أما قوله : "ربما وافقهم" يحتمل أن يقصد به موافقة ابن كلاب للمعتزلة في نغى قيام صفات الأفعال بذاته تعالى ، أو بعض آرائه الاعتقادية التي وافق فيها المعتزلة ، وخالف السلف،

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٤)٠

<sup>(</sup>٣) عباد بن سليمان العمرى ، من رؤوس المعتزلة ، قال عنه ابن المرتضى فسسى الطبقة السابعة عباد بن سليمان ، له كتب معروفة ، وبلغ مبلغا عظيما ، وكان من أصحاب هشام الغوطى ، أنظر ؛ المنية والأمل لابن المرتضى (ص ١٦٩) ، والفهرست (ص ٥٥٦) .

<sup>(</sup>۶) الفهرست لابن النديم ﴿ ص ١٨٠) ، عيون المناظرات (ص ٣٥٨) ، لسمان الميزان (٣/ ٩١) ، سير أعلام النبلا و (١١/ ٥٧٥) ، طبقات الشافعيمة للسبكي (٢/ ٩٩) ، اتحاف السادة (٢/ ٢) .

<sup>(</sup>ه) 'الفهرست(ص ١٨٠)، طبقات الشافعية (٢/٩٩)،

وذكر ذلك القول محب الدين النجار في تاريخ بغد الد ، ونقله عنه كثير مسن (١) المؤرخسين .

وهكذا نرى بسهولة كيف يهاجم شيخ من شيوخ المعتزلة عالما من علما والسنة ، ويتهمه باتباع النصارى ، بل ينسبه للكفر،

وكذلك عده النديم من أئمة الحشوية ، لأن كل من أثبت الصغات (٣) فهو حشوى عند المعتزلة.

غير أننا لانعرف شيئا عن المناظرات والمناقشات التي جرت بين ابن كسلاب وعباد بن سليمان أو غيره من شيوخ المعتزلة الذين عاشوا في عصره ، لأبه لم يصل الينا أي تغصيل عنها في كتب التراجم أو كتب العقيدة .

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان الميزان (۲۹۱/۳) ، الوافي (۲۱/۱۷) ، طبقهات... الشافعية (۲/۹۹۲) .

<sup>(</sup>٢) الفهرست (ص ١٨٠)٠

<sup>(</sup>٣) أما فى حقيقة لفظ الحشوية ومعناه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ان سمى الحشوية فى لغة الناطقين به ليس اسما لطائفة معينة ، لها رئيس، قسال مقالته فاتبعته ، كالجهمية ، والأشعرية وغيرهم ، ولا اسما لقول معين ، من قاله كان كذلك ، لهذا كان المؤمنون متميزين بكتاب الله وسنة رسولسه ، فقولهم كتاب الله ، وارمامهم الذى يجب اتباعه هو رسول الله صلى اللسم عليه وسلم ،

وأول من عرف أنه تكلم في الاسلام بهذا اللفظ هو؛ عبرو بن عبيد ، رئيس المعتزلة ، وذلك حين ذكر له عن ابن عبر رضى الله عنهما شئ يخالــــة قوله ، فقال ؛ كان ابن عبر حشويا ، نسبة الى الحشو ، وهم العاســـة والجمهور، وأخذ عنه متأخرو الرافضة ـ القرامطة الباطنية ـ ، فسموا بذلـك كل من اعتقد صحة ظاهر الشريعة ، والغلاسفة تسبى من أقر بالمعـــاد الجسمى والنعيم الحسى حشويا ، والأشاعرة سموا من أقر بما ينكرونه مسن الصفات ، ومن يذم ماد خلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهمية والارجــا مشويا ، أنظر ؛ مجموع الفتاوى ( ٣/ ٥ / ٨ ) ، ونقض تأسيــــس الجهميسة ( ١ / ٢ ٢ ) ،

وقد رد العلماء على النديم ، وانكروا ما نسبه الى ابن كلاب ، ومن تصدى بالرد عليه ابن حجر والسبكى والزبيدى وابن تيمية وغيرهم ،

قال الحافظ ابن حجر: "وقول ابن النديم "انه من الحشوية " يريد مسن المافظ ابن حجر: "وقول ابن النديم "انه من الحشوية " يريد مسن يكون على طريق السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات " .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية الذيب يقولون ان الله تعالى حى بحياة ، عليم بعلم ، قدير بقدرة ، سميع بسمع ، بصير ببصر ، متكلم بكلام ، يسمونهم مجسمة شبهة حشوية ، والصفاتية هم السلف والأئمة وجميع الطوائف المثبتة للصفات ، كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم من طوائف الأمسة " . ( 7 )

وذكر ابن تيمية في موضع آخر أن نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يصفون أهل الاثبات للصفات الثابتة بالنص ، والقائلين بأن القرآن غير مخلموق وأن الله يرى في الآخرة وأنه تعالى فوق العالم ، يصفونهم بأنهم مجسمة شبهمة حشوية ، فير أن هذه الامور الثلاثة مها اتفق عليها سلف الأمة وأفسها .

وتكفل تاج الدين السبكي برد مزاعم ابن النديم ، وذكر أن ابن النجار \_ الذى نقل أقوال عباد المعتزلي \_ ليس ما ذكره من شأنه ، لأنه ليس من فرسان هذا الميدان ، ولا من أهل هذه الصناعة ، فما كان أجدره أن لا يتعرض لما لا يحسن ، وأما محمد بن اسحاق النديم ، فقال عنه السبكي : ". . تحمد كان فيما أحسب معتزليا ، وله بعض المسيس بصناعة الكلام " . ( ؟ )

<sup>(</sup>١) لسان الميزان (٣/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٦/٠٤)، مجموعة الرسائل والمسائل (١/٥٥٣)٠

<sup>(</sup>٣) در عارض العقل والنقل (١/ م٢٤) .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية (٢/ ٩٩٩)، اشارات العرام للبياضي (ص ٢٣ – ٢٤)، الهامش رقم (٥) ،

فالسبكى يجعل النديم من عوام المعتزلة ، ويبين أنه نقل ما نقل عـــــن ابن كلاب من عباد بن سليمان بوعباد أحد رؤ وسالمعتزلة ، فما يذكره انما هــو حقد صنيع عليه ، لأنه يريد بذلك أن يشوه مذهب ابن كلاب ، قال الســبكى : وعباد بن سليمان من رؤ وس المعتزلة ، فانما يذكر ما يذكره تشنيعا على ابن كلاب " أ فرواية عباد بن سليمان اذن : رواية هوى ونغاق ، ومرد ودة أصلا (٢) ويقر السبكى أن ابن كلاب على كل حال من أهل السنة ، ولا يقول هــــو ولا غيره من له أدنى تعييز : ان كلام الله هو الله ، وانما ابن كلاب مع أهل السنة في أن صفات الذات ليست هي الذات ولا غيرها .

وقال: "ولعل عبادا قال له فيها ما قال ، مع أن ما قاله عباد لا يلزمه ، وانما عباد يقول ذلك كما يقول سائر المعتزلة للصفاتية ، أعنى مثبتى الصحفات: لقد كفرت النصارى بثلاث ، وكفرتم بسبع ، وهو تشنيع من سفها المعتزلة على الصفاتية ، ما كفرت الصفاتية ولا أشركت ، وانما وحدت وأثبتت صفات قديم واحد ، بخلاف النصارى ، فانهم أثبتوا قد ما ، فأنى يستويان أو يتقاربان ؟ " . (٥)

وقال الزبيدى : "كان عباد ينسب ابن كلاب للكفر ، لعله لتلك المقالمة ، أو لأن المعتزلة بأسرهم يقولون للصفاتية : لقد كفرت النصارى بثلاث ، وكفرتمم بشبع . . . \* ، ثم ذكر نفس الكلام الذي نقلناه عن السبكي آنفا . ( Y )

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية : (٢٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) نشأة الغكر الغلسغي للنشار (٢٦٧/١)٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية (٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠) ، وقد جانب السبكى الصواب فيسا ذهب اليه ، لأن ابن كلاب ، ان صح عنه هذا الكلام ، فهو يخالف أهـــل السنة فيه ، لا نَهم لا يتوافقون على عبارة : الصفات ليست هي الذات ،

ولا غيرها ، كما سيأتى الكلام فيها فى (ص ١٨٠ ــ ١٨١) من الرسالة، أى: أن النصارى كفرت باعتبارها الا قانيم الثلاثة اصولا قديمة ثابتة بجانبب الله ، وكفرت الصفاتية باثباتها سبع صفات الهية لله عز وجل .

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية (٢/٠٠/)، نشأة الفكر الفلسفي للنشار (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٦) أى مقالة ابن كلاب في كلام الله تعالى بأنه تعالى لا يتصف بالا مر والنهسسي والخبر في الا زل ، لحد وث هذه الا مور ، وقد م الكلام النفسى ، وانما يتصف بذلك

فيما لا يزال . (ع) اتحاف السيادة (٦/٢) .

وقال الشيخ محب الدين الخطيب في ذلك : " أن ابن النديم أنزلق مسمع الذين يغترون على أبن كلاب ما ليس فيسه " .

وهكذا تبيّن لنا أن عبد الله بن كلابكيف واجه هجوما عنيفا من المعتزلة التي كانت أبرز فئة أتّهمته باتباع النصارى ، وذلك من أجل تحقيق الهدف الذي يسعون اليه وهو : تشويه سمعة علما أهل السنة عن طريق الطعن فيهم ، وتشويه مذهبهم فانهم حريصون جدا على ذلك ، لذا وجهوا الى ابن كلاب هذه التهم الباطلسسة من أجل الطعن فيه وفي مذهبه.

وكذلك افترت المعتزلة والجهمية على ابن كلاب افترا ات عديدة ، ووضعوا فيه حكايات لا أصل لها ، لكون ابن كلاب يثبت الصفات والقدر ، ويرد عليهم بأنهمست نفاة للصفات والقدر ، ويبين فساد قولهم ، ويكشف كثيرا من عوراتهم ، ويصنصف في الرد عليهم مصنفات ،

فقد وضعوا في مثالبه : أنه كان نصرانيا ، فأسلم ، وابتدع أقواله ليدس دين النصارى في ملة السلمين ، وغير ذلك من الحكايات ، لأنه أثبت الصفات وعند هم أن من أثبت الصفات فقد أشبطته النصارى ، كما سبق .

قال النديم: "قال أبو العباس البغوى: دخلنا على فثيون النصرانى، وكان فى دار الروم بالجانب الغربى، فجرى الحديث الى أن سألته عن ابن كلاب، فقال: رحم الله عبد الله، كان بجنبى، فيجلس الى تلك الزاوية، وأشار السلين ناحية من البيعة، وعنا أخذ هذا القول، ولو عاش لنصرنا السلين، قسلل البغوى: وسأله محبب بن اسحاق الطالقانى، فقال: ما تقول فى السيسسح؟ قال: ما يقوله أهل السنة من العسليين فى القرآن "،

<sup>(</sup>١) المنتقى (ص٩٣)، الهامشرقم (١) لمحب الدين الخطيب،

<sup>(</sup>٢) الفهرست (ص١٨٠) ، الواني بالوفيات (١٨٠) ٠

وما افتروا على ابن كلاب أيضا على وضعوه في أخته حكاية أنها نصرانيه ، وأن ابن كلاب لما أسلم اعترضت على اسلامه ، وهجرته ، فاسترضاها بقوله : يا أخستى ، ابن كلاب لما أسد دين المسلمين ، فرضيت عنه بذلك ،

قال السكسكى : " وكان \_ أى ابن كلاب \_ نصرانيا ، فأسلم ، وفارق قوسه ، وكانت له أخت أكبر منه عالمة بدين النصرانية ، لها عند هم قدر عظيم ، فهجرت ولين أسلم ، وأبعد ته من المحلة ، لأنها كانت راهبة للنصارى ، مقبولة القلم عند هم ، يصدرون عن رأيها ، فتحيل عليها كل أحد من المسلمين والنصارى سسن الجيران في أن تمكنه من الدخول اليها ، فلم تفعل ، فاحتال حتى تسلق عليها من بعض بيوت الجيران ، فلما رأته صاحت ، فقال لها : ياسيد تى ، اسمعى سنى كلمة واحدة ، ثم افعلى ما بدا لك ، فقالت : هات ، فقال : اعلى أنى وجسدت هذا الاسلام ينشر ويزد اد كل يوم ظهورا ، والنصرانية تضمحل آثارها ، فوضعت فصولا ، وعملت مسائل \_ ذكرها لها \_ أودعتها معنى النصرانية ، وأسسها فــــى الاسلام ، وشوشت عليهم أصولهم ، فلما سمعت ذلك منه طابت نفسها " . ( ( ) )

فقد رد علما و أهل السنة على هذه الحكايات أيضا ، وفند وها ، وكذبوها ،

وقد تولى شيخ الاسلام ابن تيمية تكذيبها ، ود افع عن ابن كلاب فرد مسن يفترون عليه ، كما طعن في الرواية التي يحكيها هؤلا الخصوم ، وبين أنها كسندب عليه ، وانما افتراها عليه المعتزلة والجهمية لرد ابن كلاب عليهم ولاثباته الصفات،

<sup>(</sup>١) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص١٩)٠

<sup>(</sup>٢) سنهاج السنة (٣٩٧/٢)، طبعة مكتبة العروبة ، المنتقى (ص٩٣)٠

ومقصود هم بوضع هذه الأكاذيب : أن يصلوا بين قول ابن كلاب في اثبات الصفات وبين قول النصاري في اثبات الأقانيم الثلاثة ، وأن ابن كلاب أخذ فكرته عنهم .

قال ابن تيمية رحمه الله : " ومن قال انه ابنت عا ابنت عه ليظهر ديسن النصارى في المسلمين ، كما يذكره طائفة في مثالبه ، ويذكرون أنه أوصى أختسب بذلك ، فهذا كذب عليه ، وانما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذيسسن رد عليهم ، فانهم يزعمون : أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى ".

ثم بين شيخ الاسلام أن شل ذلك ذكر عنهم الا مام أحمد في كتابه المسرد على الجهمية والزناد قة ، فقال: " ومن العجب أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينسبون الشبتين للصفات الى قول النصارى ، كما قد ذكر ذلك عنهم أحمد وغميره من العلما " ، ولهذا السبب وضعوا على ابن كلاب حكاية راجت على بعض المنتسبين الى السنة ، فذكروها في مثالبه ، . . . وهذه الحكاية انما افتراها بعض الجهمية من المعتزلة ونحوهم ، لأن ابن كلاب خالف هؤلا " في اثبات الصفات ، وهمسم ينسبون مثبتة الصفات الى مشابهة النصارى ، وهم أشبه بالنصارى ، لأنه يلزمهم أن يقولوا ؛ انه في كل مكان ، وهذا أعظم من قول النصارى ، أو أن يقولوا ما همو شر من هذا ، وهو أنه لا د اخل العالم ولا خارجه " . "

ونجد نفس التكذيب عند الذهبى ، حيث قال : "وقال بعض من لا يعلم : انه ابتدع ما ابتدعه ليد س دين النصارى في طتنا ، وانه أرضى أخته بذلك ،وهـــذا باطل ، والرجل أقرب المتكلمين الى السنة ، بل هو في مناظريهم " " "

<sup>(</sup>۱) الفتاوی (ه/ههه)، (۸/ه۱۱)، كتاب شرح حدیث النزول (ص ۱۲۱)، منهاج السنة ، طبعة العربة (۳۹۲/۳)، المنتقی (ص ۹۳)، مجموعـــة الرسائل والسائل (۱۳/۶)، منهج علما الحدیث والسنة فی أصـــول الدین للد کتور مصطفی حلی (ص ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) در تعارض العقل والنقل (٦/٥٥/١) ، مجموعة الرسائل والسائل (٤/ ٣١٣) وانظر لقول الامام أحمد عن المعتزلة في ذلك والرد على الزناد قة والجهميسة لأحمد بن حنبل ، ضمن عقائد السلف ، (ص ٩١) •

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلا (١١/٥١١)٠

وكان لبعض المنتسبين الى أهل السنة أثر كبير فى ترويج هذه الحكايسات واحيائها ، حيث ساهموا ساهمة كبيرة فى تناقلها ونشرها بين الناس ، مع أنهسا محق افترا من المعتزلة على ابن كلاب، وما فعلوا ذلك الآلفرق التنفير عن ابسسن كلاب لما قاله من القول فى مسألة القرآن ، ومن قام بذلك ؛ طائفة من السالمية وبعض أهل الحديث والسنة وبعض الفقها .

يقول شيخ الاسلام ابن تيسة: "وصارينقل هذه الحكاية من ليس مسسسن المعتزلة من السالمية ، ويذكرها بعض أهل الحديث والسنة وبعض الفقها السدى يذم بها ابن كلاب، وينفر عنه لما أحدثه من القول في سألة القرآن ، ويستمينو ن بمثل هذا الكلام الذي هو من افترا الجهمية والمعتزلة عليه ، ولا يعلم هسؤلا أن الذين اتهموه بمثل هذا : هم شر منه ، وهو خير وأقرب الى السنة منهم " .

وكما طمن في ابن كلاب طعن أيضا في أبى الحسن الأشعرى حيث وضعـــت المعتزلة عليه كثيرا من حكايات غير صحيحة ، لأن الأشعرى رد عليهم ، وبــــين تناقضهم بشكل لم يبينه غيره ،

يقول ابن تيبية؛ "وكان أبو الحسن الأشعرى ، لما رجع عن الاعتزال سلسك طريقة أبى محمد ابن كلاب، فصار طائفة ينتسبون الى السنة والحديث من السالمية وغيرهم . . . . يذكرون في مثالب أبى الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة عليهسم وغيرهم عليه ، لأن الأشعرى بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم يبينسب غيره ، حتى جعلهم في قمع السسمة " . ( ٢ )

اذن: لم يكن ابن كلاب أول شخص من العلم المثبتين المفات بمثل هـــده ولا آخر شخص ألصقت به أمثالها ، بل اتهم معظم المثبتين للصفات بمثل هـــده الأقوال من قبل المعتزلة أو غيرها من الغرق المنحرفة ، كما بينه شيخ الاســـلام ابن تيمية .

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (٥/٥٥٥)، (٨/١١٥)، منهاج السنة (٣٩٧/٢ - ٣٩٨)، طبعة العروبة ، مجموعة الرسائل والمسائل (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الغتاوى (٥/٢٥٥)، شرح حديث النزل (ص ١٧٢).

وأخيرا يجدر بنا أن نشيير الى موقف المعتزلة من ابن كلاب والكلابية في باب التصنيف والتأليف ، حيث اعتنى المعتزلة عناية طحوظة بالرد عليها فيها ابن كلاب في مؤلفاتهم ، وهاجموه هجوما عنيفا /، يكاد يكون ذلك أشد مين هجومهم على أبي الحسن الأشعرى .

يرى الدكتور النشار سبب دلك : "أن ابن كلاب ظهر مثلاً لأهل السنة فــــى النقاش العقلى ، فقابل المعتزلة، وقطعهم سرارا في مسألة اثبات الصـــفات القديمة لله تعالى ، (١)

فجعل ذلك المعتزلية يغردون أبواباً متعددة في كتبهم للهجوم عليهوعلى مذهبه الكلابية ، ويحاولون ما وسعهم الجهد وصل فكرته في الصفاحات بفكرة الأقانيم لدى النصاريء كما مرمعنا سابقا ،

وما ظهر من ذلك كتاب "المحيط بالتكليف" للقاض عبد الجبار ، اذ أورد فيه بابا بعنوان "باب على الكلابية وغيرهم" ، حاول فيه نقض أصلهم في الكلاب كما ردد النقد والهجوم عليهم "وكذا خصص فصلا كاملا في كتابه "المغنى "، بعنوان " فصل على الكلابية في ابطال قولهم انه تعالى متكلم لم يزل بكلسلام مخالف لكلامنا "(") ثم أتبعه بغصل آخر باسم : " فصل في ابطال قولهسم : ان كلام الله سبحانه لا يوصف ، ولا يقال فيه انه غيره ، وما يتصل بذلك " . ( ؟ )

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفى للنشار (١/٨٦٨ ، ٢٧٨) .

<sup>(</sup>۲) المحیط بالتکلیف (ص۳۱۷ – ۳۲۱ –، وص: ۱۲۶ ، ۲۲۲، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲، ۲۲۲ ، ۳۰۹ ، نشأة الفكر الفلسفي (۱/۸۲۱) .

<sup>(</sup>٣) المغنى : للقاضى عبد الجبار (٧/٥٩ - ١١٦) ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (١١٢/٢) .

كما وجدنا بابين في كتاب "المختصر في أصول الدين "للمؤلف نفسه ، ضمسن رسائل العدل والتوحيد خصصهما للكلابية ، أولهما بعنوان "بابعلى الكلابية " ، يرد فيه مذهب الكلابية في اثبات الصغات العقلية " وثانيهما بعنوان: "باب في الكلام على الكلابية " ، رفض فيه رأى ابن كلاب في مسألة كلام الله تعالى " ( ٢ )

نختم بحثنا هذا بإيراد قول الدكتور النشار في كتابه "نشأة الفكر الفلسفى فسى الاسلام"، حيث يقول النشار: "وقد انبرى لهؤلاء؛ ابن تيمية ، أعظم رجل مسسن مفكرى السلف المتأخرين ، ، ، ، وكتب كتابا من أهم كتبه وهو: " منهاج السنسسة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية " ، ردا على كتاب ابن المطهر الشيعسسى ، وأورد عبارات ابن المطهر، ثم رد عليها ، وقد كان ابن المطهر - وهو بمشسلل الاعتزال الشيعى المتأخر - معنيا بالرد على ابن كلاب، ومهاجمته أعنف هجسوم، وقد تتبع ابن تيمية هذه المواضع واحدا فواحدا ، ورد عليها " . ( ٣ )

<sup>(</sup>١) رسائل العدل والتوجيد (١/١٨١ - ١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسمه (١/ ١٩٣ - ١٩٥)٠

<sup>(</sup>٣) نشأة الفكر الفاسفى للنشار (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)٠

## أقسوال العلمساء فيسه

أثنى العلما على ابن كلاب ، فجعله بعضهم من فقها الشافعية ، وذكره مثلا أبو عاصم العبادى في الفقها الشافعية مختصرا ، وجعله من طبقة أبي بكرر (۱) الصيرفي ، ولم يزد على أنه من المتكلمين ، وقال عنه الصغدى : " عبد الله ابن سعيد ، الفقيه . . . " ، وأشار الي أن شيخ الاسلام تقى الدين بن تيميسة يعد حسمه . (٣)

وعد ، بعضهم من أقرب المتكلمين لأهل السنة لا ثباته الأسما والصفات علي وعد ، بعضهم من أقرب المتكلمين لأهل السنة لا ثباته الأسما والصفات علي طريقة أهل الكلام .

قال عنه ابن حزم ( $^{1}$ ) ه.) " شيخ قد يم للأشعرية "،" وقلل ابن حجر عنسد السمعانى في الأنساب : "المتكلم على مذهب المثبتة "،" وقال ابن حجر عنسد ترجمته : "أحد المتكلمين في أيام المأمون "،" وقال الأسنوى : " من كبلل المتكلمين ، ومن أهل السنة "،" وقد وصفه الجوينى ( $^{1}$ ) ه.) بأنسسه "من أصحابنا "،" كما وصفه البغد ادى بأنه من "قد ما "أصحابنا "،" وذكسر السمه أحيانا مقرونا بالنعت ، وقال عنه  $^{1}$  " قال شيخنا . " " ( $^{1}$ )

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله ، أبوبكر ، الصيرفى ، الا مام الأصولى ، توفى سنسة (۱) هو محمد بن عبد الله ، أبوبكر ، الصيرفى ، الأشعرى حول وجوب شكسسر الأشعرى حول وجوب شكسسر النعم ، طبقات الشافعية للسبكى (۱۸۲/۳) .

<sup>(</sup>٣) الواني بالوفيات (١٩٧/١٧ - ١٩٨) ٠

<sup>(</sup>٤) الفصل لابن حزم (٥/ ٢٧)٠

<sup>(</sup>ه) الأنساب للسمعاني (١١/١٠ه)٠ (٦) لسان الميزان (٣/ ٢٩٠)٠

<sup>(</sup>γ) طبقات الشافعية للأسنوى (٢/٤٣ - ٥٣١)٠

<sup>(</sup>٨) كتاب الارشاد للجويني (ص١١٩) ٠

<sup>(</sup>٩) أصول الدين للبغدادي (ص١٢٣)٠

<sup>(</sup>١٠) نفيس المصدر (ص١٠٤) ٠

ونلاحظ ما تقدم: أن ابن كلاب من أئمة المتكلمين ، ولكنه من المنتسبين الى أهل السنة ، ولم يجتمع لأحد قبله هذا الوصف ، وذلك : لأن المتكلميين عموما قبله كانوا إما جهمية وإما معتزلة ، حيث كان أصحاب الحديث وأهل السنية يسرفضنيون الكلام والخوض فيه ، والتعبير الأكثر دقة يقتض منا القول بأنيه أول متكلم ليس من الجهمية أو المعتزلة أو القدرية أو المرجئة أو الشيعة أوالخوارج ، وتركز ثناء العلماء على ما قام به ابن كلاب من الرد على المعتزلة وغيرهميم ، والد فاع عن عقيدة أهل السنة .

قال عنه البغدادى : "من متكلين أهل السنة في أيام المأمون : عبد الله ابن سعيد التيبى ، الذى دمر على المعتزلة في مجلس المأمون ، وفضحهم ببيانسه، وآثار بيانه في كتبه " ، (٢)

وقال القاضى عياض (ت ؟ ؟ ه ه ) : " وانما كانوا يعرفون \_ أى الأشاعرة \_ قبل ذلك بالمثبتة ، سمة عرفتهم بها المعتزلة ، اذ أثبتوا من السنة والشـــرع ما نفوه ، فيهذه السمة أولا كان يعرف أئمة الذبعن السنة من أهل المديـــث كالمحاسبي وابن كلاب وعد العزيز بن عد الملك المكن".

واعتبره الشهرستانى (ت ٤٨ ه) من جملة السلف ، فقال : "وكانست بين المعتزلة وبين السلف فى كل زمان اختلافات فى الصفات ، وكان السلسف يناظرونهم عليها ، لاعلى قانون كلاس ، بل على قول اقناعى ، ويسمون الصفاتية ، فمن شبت صفات البارى تعالى معانى قائمة بذاته ، ومن شبه صفاته بصفات الخلق ،

<sup>(</sup>١) القضاء والقدر في الاسلام: د/ فاروق الدسوقي (٢/٦/١)، ونشأة الفكر الفلسفي في الاسلام: د/ على سامي النشار (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) أصول الدين للبغد إدى (ص ٣٠٩) ٠

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٥/٥١) ٠

وكلهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة ، ويناظرون المعتزلة فى قدم العالم علــــى قول ظاهر ، وكان عبد الله بن سعيد الكلابى وأبو العباس القلانسى والحـــارث ابن أسد المحاسبى أشبههم اتقانا وأمتنهم كلاما " . ( ( )

وذكر ابن عساكر في "تبيين كذب المغترى "، عن عبد الله بن أبي زيــــد
القيرواني ، الغقيه المالكي ومقدم أصحاب الامام مالك بالمغرب في زمانه ، قوله عـن
ابن كلاب بأنه كان من يتقلد السنة ، ويتولى الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدعة ،

<sup>(</sup>١) العلل والنحل للشهرستاني (٢/١) ٠

 <sup>(</sup>٢) هو: سغيان بن سعيد بن مسروق ، الثورى ، من بنى ثور ، من مضــر، أبو عبد الله ، الا مام ، المحدث ، سيد أهل زمانه في علوم الدين والزهـــد والورع ، ولد سنة (γγ هـ) في الكوفة ، ونشأ فيها ، وتوفي بالبصرة سنـــة (۱۲۱ هـ) ، وفيات الأعيان (۲/۲ ۲۸ – ۳۹۰) ، تهذيب التهذيـــب (٤/ ١١١ – ۱۱۵) ، الأعلام (۳/ ١٠٤ – ۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) الطل والنحسل ( (٩٣/)، نشأة الأشعرية وتطورها (ص ٣٧) .

فقال: "ونسبت ابن كلاب الى البدعة ، ثم لم تحك عنه قولا يعرف أنه بدعة ، فيوسم بهذا الاسم ، وما علمنا من نسب الى ابن كلاب البدعة ، والذى بلغنا أنه يتقلم السنة ، ويتولى الردعلى الجهمية وغيرهم من أهل البدع " . ( ١ )

وقال عنه الذهبي : "رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه ، ، ، وصاحسب (٢) التصانيف في الرد على المعتزلة " . . .

<sup>(</sup> ۱ ) تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الا مام أبي الحسن الأشعرى لابن عساكر : ( ص ه ۰ ٤ - ۲ ۰ ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلا الذهبي (١١/١١) ، الشتبه له أيضا (٢/٥٥٥) ٠

<sup>(</sup>٣) اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار احياء علوم الدين للزبيدى (٢/٥)، اشارات المرام للبياضي (ص٢٣) ٠

والجمع والفرق ، الغاتق لرتق الأباطيل ، والكاشف عن لبس ما زخرفوا وموهـــــوا"، ( ١ ) وذكر كلاما طويلا في الثناء عليه .

أما شيخ الاسلام ابن تيمية: فهويمد حه في غير موضع من كتبه ، فيجعله مرة صنوا للامام أحمد بن حنبل ، ويرى أنه مثل أحمد وغيره من أئمة السلف في الاثبات ويقول مثلا: "وقد اتغق النظار من مثبتة الصغات على أنه يعلم بالمعقل عند المحققين أنه حى عليم قدير مريد ، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبب بالعقل عند المحققين منهم ، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن اثباته بالعقل وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها سا يعلم بالعقل ، كما أثبتته بذلك الأعمة ، مثل أحمد بن حنبل وغيره ، ومثل عبد العزيز المكى ، وعبد الله بن سعيد بن كلاب .

ويعتبره مرة ثانية من حذاق المثبتة وأعتهم ، ويقول : "انا لا نطلق علسس صغاته انها غيره ، ولا أنها ليستغيره على ما عليه أئمة السلف كالا مام أحمسسابن حنبل وغيره ، وهو اختيار حذاق المثبتة كابن كلاب وغيره "، وفي موضع آخر يقول : " وقد نص الأئمة كأحد بن حنبل وغيره ، وأئمة المثبتة كأبسى محمسد ابن كلاب وغيره على أن القائل . . . . (3)

<sup>(</sup>١) در عارض العقل والنقل (١/١٦) ٠

<sup>(</sup>٢) التدمرية (ص١٤٩ - ١٥٠) ٠

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل والمسائل (٢٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) نفس المسدر (٢٠٧/٤) ٠

<sup>(</sup> ه ) منهاج السنة ( ٢ / ه ٤ ٤ ) ، طبعة مكتبة العروبة ٠

وكثيرا ما يشير الى أنه أقرب الناس الى السلف ،بل يفضله على الأشعرى في ذلك ، ويقول: " والكلابية هم مشايخ الأشعرية ، فان أبا الحسن الأشعرى انسا اقتدى بطريقة أبى محمد بن كلاب ، وابن كلاب كان أقرب الى السلف زمنا وطريقة ".

وقال في موضع آخر: "كل من كان الى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم باحسان أقرب :كان أقرب الى كمال التوحيد والايمان والعقه التبات والعرفان ، وكل من كان عنهم أبعد :كان عن ذلك أبعد ، فمتأخرو متكلمة الاثبات الذين خلطوا الكلام بالغلسفة كالرازى (۲) والآحدى (۳) ونحوهما : هم دون أبى المعالى الجويني (٤) وأشاله في تقرير التوحيد واثبات صفات الكسال ،

<sup>(</sup>١) كتاب الاستقاسة لابن تيمية (١/ه١٠) .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ، أبو عبد الله ، فخراله ين ، التعيى البكرى ، الرازى ، المعروف بابن الخطيب ، المفسر ، الفقيه الشافعى ، المتكلم ، صاحب التصانيف المشهورة ، القرشى النسب ، وأصله من طبرستان ، ولسيد بالرى سنة (٤٥٥) ، وتوفى في هراة سنة (٢٠٦هـ) ، من مصنفاته : التفسير المعروف مفاتيح الغيب ، والمحصول في علم الأصول ، والمطالب العاليه ، ونهاية العقول ، ومحصل ، . . وفير ذلك ، وفيات الأعيان (٤/٨٤٢ - ٢٥٢) ، الأعلام العروب ، والمحصول ، وفيات الأعيان (٤/٨٤٢ - ٢٥٢) ، الأعلام العروب ، ومحصل ، . . وفير ذلك ، وفيات الأعيان (٤/٨٤٢ - ٢٥٢) ، الأعلام المعروب ، ومحصل ، . .

<sup>(</sup>٣) هوعلى بن أبى على بن محمد بن سالم ،الآمدى،أبو الحسن ،الفقيـــه الأصولى ،الملقب بسيف الدين ،ولد بآمد سنة (١٥٥ه)، وتونى بد شــق سنة (١٣٥ه)، من مصنفاته : الاحكام في أصول الأحكام ،أبكار الأفــكار، غاية العرام ،وغير ذلك ، ميزان الاعتدال (٢/٩٥٢) ،لسأن العيزان عاية العرام ،وغير (١٣٤ - ٥٣٥) ،الأعلام (٢/٣٥) .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ،الجوينى ،الفقيه الشافعى ،من أعظمم أعدة الأشاعرة ،تتلمذ عليه الفزالى ،ولد بنيسابور سنة (٩) هد) ،وتوفسس بها سنة (٢٨)هد) ،جاور مكة المكرمة ،فقيل له امام الحرمين ،من أشهسر مصنفاته : الارشاد ،والشامل ،والبرهان في أصول الفقه ،والرسالة النظامية، وفيات الأمم ،وغير ذلك ، تبيين كذب المفترى (ص٢٧٨ س ٢٨٨) ، شذرات الذهب (٣٠٨/٣ س ٣٥٨) ،الأعلام (٣٠٦/٤) .

وأبو المعالى وأشاله دون القاضى أبى بكربن الطيب وأشاله فى ذلك ، وهــــؤلا والمعالى وأشاله دون أبى محســــد دون أبى الحسن الأشعرى فى ذلك ، والأشعرى فى ذلك دون أبى محســــد ابن كلاب ، وابن كلاب دون السلف والأئمة فى ذلك " .

وقد علق الشيخ محب الدين الخطيب على ذلك بقوله: "هذه شهـــادة عظيمة بمنزلة كريمة لابن كلاب ، ولو اطلعنا عليها عند كتابة ما كتبناه عنه في هامـش رقم ( ٢ ) لأشرنا اليها هناك " .

وقال ابن تيمية أيضا: "كل من كان الى طريق الرسالة والسلف أقرب: كان الى موافقة صريح المعقول وصحيح المنقول أقرب، فالقاضى أبو بكر وان كان أقرب الى صريح المعقول وصحيح المنقول فى أصول الدين بخلاف أصول الفقسه من أبى المعالى وأتباعه ، والأشعرى أقرب الى ذلك من القاضى أبى بكسر، وأبو محمد بن كلاب أقرب الى ذلك من أبى الحسن ، والسلف والأئمة أقرب السي ذلك من ابن كلاب ، فكل من كان الى الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب: كسان ذلك من ابن كلاب ، فكل من كان الى الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب: كسان أولى بصريح المعقول وصحيح المنقول ، لأن كلام المعصوم هو الحق الذى لا باطل

من خلال ما تقدم نلاحظ: أن شيخ الاسلام ابن تيمية يمدح ابن كلب، ويثنى عليه كثميرا، ويجعله اكثر اثباتا واتباعا للسنة ممن جا بعد ، من المتكلمين ولكنه لا يعد ، سلفيا خالصا، لأن المذهب السلفي يرفض الخوض في علم الكلم، سوا على منهج المعتزلة، أو للد فاع عن عقيدة أهل السنة ضد مخالفيها.

والمعروف عن ابن كلاب وأصحابه أنهم خاضوا علم الكلام ، وباشروه حسول الصفات الالهية والسائل الأخرى الاعتقادية ، ود افعوا عن عقيد تهم بالمنهسيج الكلامي ،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢٩٣/٣)، طبعة جامعة الامام ٠

<sup>(</sup>٢) المنتقى (ص٩١١)، المامشرقم (١) ٠

<sup>(</sup>٣) در تعارض العقل والنقل (٩١/٨) ، ومجموع الغتاوى (١٥٦/٤) ٠

ومع ذلك : يقر ابن تيمية بوجود تقارب بين المذهبين ، وبقرب اعتقساد ابن كلاب من عقيدة السلف ، لأن القارئ لا قوال شيخ الاسلام يلسد قة فسي نقده لابن كلاب ، وذلك بسبب مواقف ابن كلاب المؤيدة لمذهب السلف في اكتسر المواضع من العقيدة ، وسبب ردوده على المعتزلة والجهمية ،

ولهذا يرى ابن تيمية : أنه ينبغى أن يعرف لهذا الا مام حقه وقصده ، ويقر بما كان له من فضل وعلم ودين ، فيقول : " وكان من انتدب للرد عليه ملل عليه من المعتزلة مد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان له فضل وعلم وديست " ( ١ )

وهكذا استطاع شيخ الاسلام ابن تيمية باستخدام لمنهج المعادلة والموازنة (٣) أن يقدر قدر ابن كلاب، ويحدد مدى اقترابه أوابتعاده عن طريقة السلف •

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٥/٥٥٥)، شرح حديث النزول (١٧١)٠

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۱/۱۲۳ – ۳۲۲) .

<sup>(</sup>٣) منهج علما الحديث والسنة في أصول الدين ، د / مصطفى حلمت السنة في أصول الدين ، د / مصطفى حلمت السني ، د (٣)

وأما تلميذه ابن قيم الجوزية فهو يرى ابن كلاب أيضاً من اعظم أهل الا تبسلت، فيقول عنسه : "كان من أعظم أهل الا ثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكرا لقول الجهمية " . ( 1 )

والرد على السندعة من المعتزلة وغيرهم .

لكن ابن كلاب ، في مقابل هذا العدح والثناء من جمهور العلماء ، لم يسلم من الانتقاد والذم ، وفي هذا الباب : نقل ابن تيمية عن أبي عبد الرحمن السلمي ، أنه كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم ، وصنف في ذم الكلام مصنفا ، وكذلك عامية مشايخ الصوفية ، لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعريات ، بل قيل عن السلمي أنه كان يلعن الكلابية .

والسبب في ذم الصوفية والمشايخ منهم لابن كلاب يرجع الى أن ابن كسلاب لا يرفض الاستعانة بالمنهج العقلى ، بل يأخذ به ، والصوفية يكرهون ذلي مصنفات عدّة . ويعتبرون المجادلة والمناظرة من أمور الكلام المذموم ، بيل وصنفوافي ذلك مصنفات عدّة . ومن الذين أنكروا على الكلابية منهجهم العقلى الكلامى : الامام أحسب وابن خزيمة وغيرهما من أئمة السلف .

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الاسلامية (ص١١١) •

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسين بن محمد ، الازدى ، السلمى ، النيسابورى ، أبو عبد الرحمن من شيوخ الصوفية ، وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم ، ولد سنة (٥٢هـ) وتوفى سنة (١٢٤هـ) ، بلغت تصانيفه مائة أو أكثر ، منها : حقائق التفسير ، وطبقات الصوفية وآد اب الصحبة وغيرها ، الأعلام (٢/٩٥) .

 $<sup>(\</sup>pi)$  الاستقامة لابن تيمية  $(\pi)$   $(\pi)$ 

<sup>(</sup>٤) در تعارض (۲/۲)٠

## موقف الا مام أحمد وابن خزيمة من عبد الله بن كلاب وأصحابه:

روى عن الامام أحمد بن حنبل أنه كان دائم الانكار على ابن كلاب وأصحابه ، وكان يحذر منهم ، يقول ابن حجر رحمه الله : " نقل الحاكم في تاريخه عــــن ابن خزيمة أنه كان يعيب مذهب الكلابية ، ويذكر عن أحمد بن حنبل أنه كـــان أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه " .

وقد اشتدت حملة أحمد بن حنبل على أبن كلاب ، حسستى أمر بهجر الكلابية ، وهجر الحارث المحاسبى ، مع جلالة قدر الحسارث، لأنه كان صاحب ابن كلاب ، وكان على مذهبه في مسائل العقيدة ،

والسبب الذى د فع أحد الى ذلك ؛ هو خوض ابن كلاب فى حسائل الكلام، وقوله فى حسألة قيام الأفعال بالله عز وجل، ورأيه فى كلامه سبحانه وتعالى حن أن الله لا يتكلم بشيئته وقد رته ، وأنه ليس فيما يقوم به شيئ يكون بشيئته وقد رته لا متناع قيام الأمور الاختيارية به تعالى ، وهو بهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعية .

ونى الحقيقة : أن الامام أحد رحمه الله كان شديد الانكار والمعارضة على (٢) عموم أهل الكلام الذين يستخدمون المنهج الكلامى العقلى فيما يعرضون من الآراء و هذا هو الذى د فع امام السنة الى ما نقلوه عنه من انكاره الشديد على ابن كلاب وعموم الكلابيسة .

یذکر ذلك عنه شیخ الاسلام ابن تیمیة بقوله : " وهذا الأصل هو سا أنكره الا مام أحمد على ابن كلاب وأصحابه ، حتى على الحارث المحاسبي ، مع جلالسسة قدر المحاسبي " . " )

<sup>(</sup>١) لسان العيزان (٣/ ٢٩١) ٠

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة لابن القيم (١٢٦٩/٤)٠

ويقول ابن تيمية أيضا : " قام أبو محمد ، عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى وصنف في الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات ، وبين تناقضهم فيها ، وكشف كثيرا من عوراتهم ، لكن سلم لهم ذلك الأصل الذى هو ينبوع البدع ، فاحتاج لذلك أن يقول : ان الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية ، ولا يتكلم بمشيئته وقد ر ته ، ولا نسادى موسى حين جا الطور . . . الخ ، مما أخبرت به نصوص الكتاب والسنة " . فللنتيجة الذن وكره الا مام أحمد بن حنبل من ابن كلاب انكاره قيام الأنعاسال الاختيارية بذاته تعالى ، بمعنى أنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقد رته ، وهسى المسألة التى خالف فيها أهل السنة .

يقول ابن تيمية رحمه الله : " ويهذا ذم السلف والأثمة أهل الكسسلام والمتكلمين الصغاتية ، كابن كرام وابن كلاب والأشعرى ، وما تكلم فيه من تكلم مسن أعيان الأمة وأثمتها المقبولين فيها من جميع الطوائف من الغقها وأهل الحديست والصوفية الا بما يقولون : خالفوا فيه السنة والحديث ، لخفائه عليهم ، أو اعراضهم عنه ، أو لا قتضا أصل قياس - مهد وه - ود ذلك كما يقع نحو ذلك في المسائسل العلميسة " . (٢)

ومن الذين أنكروا على الكلابية ، وحملوا عليهم حملة شديدة : امام الأنسسة الحافظ ابن خزيمة الذى كان يعيب على الكلابية، والذى كان ينقل عن الامام أحسد أنه كان بذم الكلابية ويحدر منهم ، كما أسلفناه آنفا .

وهذا التحامل من ابن خزيمة لم يكن قاصرا على الكلابية فقط ، بل كـــان أيضا يشمل جميع طوائف أهل الكلام بم فقد أظهر رحمه الله كراهيته لهم جميعا ، لأن الأئمة والعلما ً لم يمارسوا الكلام في أمور الدين ، بل كرهوا ذلك ، ونهوا عنه .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (١/٣٢١)، طبعة العربية ، والفتاوى (ه/٧٥٥)، وشرح حديث النزول (ص١٧٢)٠

<sup>(</sup>٢) مجمسوع الفتاوى (١٤/١) ٠

فقد ورد عنه قوله عن الكلام وأهله حينما سئل عن الكلام في الأسما والصغات، فقال : " بدعة ابتدعوها ، ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الديسن، مثل مبالك وسفيان ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد واسحاق ويحيى بن يحسيى، وابن المبارك ، ومحمد بن يحيى ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وأبي يوسسف يتكلمون في ذلك ، وينهون عن الخوض فيه ، ويد لون أصحابهم على الكتاب والسسنة فاياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال " ( ( )

فكان ابن خزيمة يكره الكلام ، وينهى أصحابه عن الاشتغال به ، ولما سسع أن نفرا من أصحابه يخوضون فيه ، ويخالفونه ، وهو لا يدرى ، وأنهم على مذهب الكلابية ، وابن خزيمة شديد على الكلابية : غضب عليهم غضبا ، ووقع بينه وبينهسم نزاع ، وجرت لهم معه قصة طويلة سماها ابن تيمية بالفتنة الكلابية .

وذلك لما كان اثبات صغات الله تعالى هو المعروف عند علما وأهل السنة والمديث الذين أدركهم ابن خزيمة وتابعهم في العقيدة ، حيث استقرت علسسي الايمان بأن الله تعالى لم يزل متكلما اذا شا ، وأنه يتكلم بالكلام مرة بعد مرة .

وكان جماعة من أصحاب ابن خزيمة المراشل أبى على الثقفى ، وأبى بكرر (٣) الصبغى (٣) وغيرهما وقد تلقوا طريقة ابن كلاب ، يقولون في كلام الله بمقالت

<sup>(</sup>١) الاستقاحة (١٠٨/١) ٠

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ، الثقفى ، النيسابورى ،الشافعى أبو على ، شيخ خرسان ، الواعظ ، الزاهد ، ولد سنة (۲۶۶هـ) ، وتوفسى سنة (۳۲۸هـ) ، قال عنه الذهبى : ( ومع علمه وكماله خالف ابن خزيمة فسى بعض سدائل العقيدة ، فألزم البيت ، ولم يخرج منه الى أن مات ، وأصابه في ذلك محن ) ، انظر : سير أعلام النبلا (٥ (/٢٨٢) ، أصول الديسن للبغد ادى (ص ٣٠٠) ، طبقات الصوفية للسلمى (ص ٣٦١) .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو بكر أحد بن اسحاق ابن أيوب بن يزيد ، النيسابورى ، الشافعى، المعروف بالصبغى ، ولد سنة (٨٥٣هـ) ، وقد خلف ابن خزيمة في الفتوى ==

ويذ هبون الى ما ذهب اليه من أنه تعالى لا يتكلم بشيئته وقد رته ، بل كلامسه ويذهبون الى ما ذهب اليه من أنه تعالى لا يتكلم بشيئته وقد رته ، بل كلامسه المعين لا زم لذاته أزلا وأبدا .

وكان بنيسابور طائغة من الجهية والمعتزلة قد عرفوا أصل قول ابن كلاب في هذه السألة ، فأراد وا التفريق بين ابن خزيمة وبين أصحابه ، فاطلعوه علصحق حقيقة قول أصحابه ، فغال لهم : "ألم أنهكسم غير مرة عن الخوض في الكلام؟ " ولما سألوه : "ما الذي انكرت من مذاهبنا أيهسا الا مام ، حتى نرجع عنه ؟ " ، قال : " ميلكم الى مذهب الكلابية ، فقد كان الا سام أحد من أشد الناس على عبد الله بن سعيد و أصحابه " ( ٣ )

وصار الناس حينذ اك حزبين ، فالجمهور من أهل السنة والحديث مسيع ابن خزيمة ، ومن وافق طريقة ابن كلاب مع الحزب الآخر ،

وجرت بین ابن خزیمة وبین أصحابه محنة طویلة ، استتیبوا فیها من قولههم،

متی رجعوا ، وأظهروا موافقتهم له ،

وهى قصة طويلة جدا ، ذكرها الحاكم فى تاريخ نيسابور ، وأبو اسماعيل الأنصارى فى مناقب الا مام أحمد ، ونقل بعض أحد اثها عنهما : شيخ الاسللم (٥)

ونحن سنذ كرها أن شاء الله بتغاصيلها في فصل كلام الله عزوجل .

<sup>==</sup> بضع عشرة سنة ، وله مصنفات كثيرة ، منها : كتاب الأسما والصفات ، كتاب الاسما والصفات ، كتاب الاسما والصفات ، كتاب الايمان ، كتاب القدر وغير ذلك ، وتوفى سنة (٣٤٢هـ) ، أنظر : سير أعلام النبلا (٥/٣) ، وطبقات الشافعية للسبكي (٩/٣) ،

<sup>(</sup>۱) در تعسارض (۱/۸ – ۹) ۰

<sup>(</sup>٢) كتاب النبوات لابن تيمية (ص ٦٤ - ١٥) ٠

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٦/ ١٧٠ - ١٧٢)٠

<sup>(</sup>٤) مجموع الغتاوى (٦/ ١٦٩ / ١ - ٥ / ١ / ١ / ١) ، در عمارض العقل والنقلل (٤) مجموع الغتاوى (٦ / ٦ / ١ - ١٦٩ ) ، كتاب النبوات لابن تيمية (ص ١٥ - ٦٦) ، وكتاب الاستقامة له ايضا ( ١ / ١ - ١ / ١) .

<sup>(</sup>ه) سير أعلام النبلا ؛ (٢١/ ٣٢٧ – ٣٢٨) ٠

والذى يظهر لى ما تقدم: أن الكلابية وان كانوا موافقين لأهل السنة فى سائل كثيرة فى العقيدة ، وفى الردعلى المعتزلة والجهمية وفيرهم: الا أنهما تلبسوا بأشياء من أقوال النغاة ، ظنا منهم أنها صحيحة ، ومن ثم ذمهم السلف، وحذروا من أقوالهم التى خالفوا فيها أهل السنة .

فقد بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ، وذكر في در تعارضه أن هــــؤلا والله على الله الله عن الاسلام ساع شكورة ، وحسنات سبرورة ، الله على من عرف أحوالهم ، ولكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ عسن المعتزلة احتاجوا الى طرده ، والتزام لوازمه ، فلزمهم بسبب ذلك من الأقـــوال ما أنكره العسلمون من أهل العلم والدين ، وصار الناس منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ، ومنهم من يذ مهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل والماهد من المحاسن والفضائل ، ومنهم من يذ مهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل والماهد والباطل والماهد والباطل والماهد والماهد والباطل والمناهد والماهد والماهد والباطل والمحاسن والفضائل ، ومنهم من يذ مهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل والمناهد والباطل والماهد والماهد والمناهد والماهد ولماهد والماهد وال

وهذا ما وقع لعبد الله بن كلاب وأصحابه ، وجعل الا مام أحمد وابن خزيمة وغيرهما من أئمة السنة والحديث يحملون عليهم هذه الحملة ، مع ما فيهم مسسس الغضائل والمحاسن والرد على أهل الالحاد والبدع ، حتى أنه لم يكن فسسس المنتسبين الى السنة من هو أقرب منهم الى السلف ، كما تقدم ،

### مۇلغاتە:

صنف عبد الله بن سعيد كتبا كثيرة في علم التوحيد ، وهو أقدم في ذلك من أبى الحسن الأشعرى ، الا أن كتبه لم تصل الينا .

قال البردوى: "قد صنف أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان كتبا كثيرة في هذا النوع من العلم ، وهو أقدم من أبي الحسن الأشعرى ، فللم يقع في يدى شيئ من كتبه " .

<sup>(</sup>١) در عارض العقل والنقل (١٠٢/٢)٠

<sup>(</sup>٢) أصول الدين للبردوى (ص٢) ٠

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " وابن كلاب ٠٠٠ قد بين فساد قولهم بنفى علو الله ونفى صفاته ، وصنف كتبا كثيرة في أصل التوحيد والصفات ، وبين أد لــــة كثيرة عقلية على فساد قول الجهمية " .

وقال الذهبي : " وصنف في التوحيد ، واثبات الصفات ، وأن علو البساري (٢) على خلقه معلوم بالغطرة والعقل ، على وفق النص " .

وأما مؤلفاته المذكورة في بعض كتب المؤرخين: في مسلسسس وأما مؤلفاته المذكورة في بعض كتب المؤرخين: في الرد على الرد على المعتزلة (٣) وذكر صاحب هدية العارفين له كتابا في الرد على الحشوية ، ولسم يذكر الرد على المعتزلة .

هذه هى مؤلفات ابن كلاب التى لم يصل الينا شبى منها ، ولم يترك لنسا للأسف كتاب من كتبه ، ولكن بقيت نصوص وآرا اله مبثوثة فى كتب العلما ، تسمسح لنا بمناقشة مذهبه فى العقيدة ،

وأهم مصدر لنا في ذلك : ما كتبه الأشعرى في مقالاته ، وما نقله عند والمسلم ابن تيمية في مؤلفاته العديدة ، والنتف التي نقلها مؤرخو الفرق الآخرون في كتبهم .

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (٥/٧٥٥)، شرح حديث النزول (ص١٧٢)، منهاج السينة (٢٢٣/١)، طبعة مكتبة العروبة ٠

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلا (١١/٥٧١)٠

<sup>(</sup>٣) الفهرست (ص١٨٠)، وفضل الاعتزال (ص٢٨٦)، وسير أعلام النبــــلاء (٣) الفهرست (ص١٨٦)، والأعلام (١٩٠/٥) .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين (٥/ ٤٤) ٠

وهناك كتاب مهم بالنسبة لآراء ابن كلاب الكلا بية ، وهو كتاب ابن فللوك الذي جمع فيه مقالات ابن كلاب ، مع مقارنتها بأقوال الأشعرى ، وبين اتفاقهما في عامة أصولهما .

وكتاب ابن فورك هذا اسمه: " مقالات أبي محمد بن كلاب وأبي الحسسن الأشعرى وبين أبي محمد عبد اللهبن الأشعرى وبين أبي محمد عبد اللهبن (٣)

ألف ابن فورك هذا الكتاب على اثر ما جمع من متغرق مقالات أبى الحسسن الأشعرى ، حيث قال : " وكان ذلك على اثر ما جمعت من متغرق مقالات شيخنسا (٤)

وقد اعتد فيه ابن فورك على كتب ابن كلاب التى لم تصل الينا ، وخاصـــة كتابه الصفات ، ونقل منها نصوصا طويلة نطلع عليها بواسطة مؤلفات شيــــخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ،

وهذه النصوص تعطيبًا : فكرة عن مضمون ما في كتب ابن كلاب المغقـــودة ، وكيف أنه خاض في كثير من المسائل الاعتقادية مستخدما المنهج الكلاس الجدلي ،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسن بن فورك ، أبو بكر والأنصارى ، الاصبهانى ، فقيه شافعى ، ومتكلم أشعرى ، ولد حوالى سنة (٣٣٦هـ) ، وتوفى سنة (٢٠٤هـ) له تصانيف كثيرة ، منها مشكل الحديث وبيانه ، مجرد مقالات الأشعسرى الذى راجعنا الى مخطوطه فى مكتبة مركز البحث العلى ، تفسير القسرآن ، رسالة فى علم التوحيد وغير ذلك ، أنظر : تبيين كذب المغترى (ص٢٣٢ – ٢٣٢) ، طبقات الشافعية للسبكى (٤/٢١ – ١٣٥) ، الوانى بالوفيات (٢٣٢ ) ، الأعلام (٢٠/٤) ،

<sup>(</sup>٢) در تعارض العقل والنقل (١) ٩/٦) ، مختصر الصواعق العرسلة (ص ( 7 ) ) الاستقامة لابن تيمية (( 7 ) ) ( 7 ) )

<sup>(</sup>٣) العلوللذهبي (ص١٦١)٠

<sup>(</sup>٤) در عارض العقل والنقل (١٢١/٦)٠

وقد أخذ ابن كلاب فيها بعد أ الرد على المخالفين ، وبيان صحة مذهبه، مؤيد ا رأيه بما توفر له من الحجج العقلية والنقلية ،

ونقل ابن تيمية كثيرا من هذه النصوص في عدة مواضع من كتبه ليوضح قسرب
ابن كلاب من مذهب السلف ، وخصوصافي سألة العلو والاستواء ، وليبين أنسسه
يختلف في موقفه منها عن بقية المتكلمين من تلامذته ومن غيرهم معن جاؤوا بعده .

نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عنه نصوصا في كتابه در عارض العقل والنقل، (٢) ومجموع فتاويه ، كما نقل عنه الامام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الاسلامية، (٥) وقي كتاب الصواعق المرسلة ، كما ورد هذا أيضا في مختصر الصواعق المرسلة .

ولو وصل الينا كتاب ابن فورك بكامله و لكان من أهم المراجع التى تدل على أقوال ابن كلاب ، بلا شك ، ولكن ضاع جميع كتب ابن كلاب ، ولم يصل الينا شميئ منها غير ما ذكره بعض العلماء .

<sup>(</sup>۱) در ٔ تعارض (۱/۹۱ – ۱۳۳،۱۲۲ – ۱۳۵،و۱۹۳ – ۱۹۲)٠

<sup>(</sup>۲) مجمسوع الفتاوى (٥/٣١٧ - ٣١٠) .

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الاسلائية (ص١١١ - ١١١)٠

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة لابن القيم (٢٣٨/٤) •

<sup>(</sup>٥) مختصر الصواعق العرسلة (ص ٣٤٩ - ١٥٦)٠

# المبحسث الثانسي

# مدرسمة ابمسن كسسلاب

أشرنا فيما سبق الى أن ابن كلابكان صاحب مدرسة ومذهب، وكان لـــه أصحاب، ساروا على طريق، ود افعوا عن عقيدته، أبرزهم الحارث المحاســــــى وأبو العباس القلانسى ، ونحن نعتبر القلانسى زميلا للابن كلاب والمحاسبــــى وأن تأخر عنهما زمنا ووفاة،

لأنه شاركهما في آرائهما الاعتقادية ، فهم الثلاثة الذين ذكرهم الشهرستاني في نصسابق بأنهم أول من باشروا علم الكلام من السلف ، أي أنهم قد ظهروا كفرقة كلامية تدعم عقائد السلف بحجج عقلية وبراهين أصولية .

يقول الأشعرى عن أصحاب ابن كلاب بأنهم " يقولون بأكثر ماذكرناه عن أهسل السنة " أونستخلص من هذا القول شيئين و الشيّ الأول و هو أن لابن كسسلاب أصحاب وأتباع و ساروا على طريقته و ود افعوا عن عقيدته و والشيّ الثانى و أن أصحاب كانوا موافقين لأهل السنة والحديث تمام الموافقة و لكننا لا نقر الأشعرى على هذا القول باطلاقه و لأن لأصحاب ابن كلاب مخالفات لأهل السنة في صفات الأفعال وسيأتى الكلام فيما بعسد و

<sup>(</sup>۱) الملل والنحل (۹۳/۱) ، لكنهم لم يلتزموا ما عليه السلف ، فقد خالفوهم في كثير من المسائل ، لذلك لا نوافق الشهرستاني على انتسابه الى السلسف لمخالفة ابن كلاب وأصحابه لهم .

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين (ص ٢٩٨ - ٢٩٩) .

يقول الذهبى : " كان لابن كلاب أصحاب ، لحق بعضهم أبو الحسن الأشيعرى " (٢)

ویذکرهم البغد ادی فی کتبه مقرون باسم ابن کلاب ، وخص بالذکر منه ابا العباس القلانسی والحارث المحاسبی ، وکان یستخدم تعبیر (عند نسا) أو (أصحابنا) للدلالة علی آرائهما ، ورأیه هو رأیهم ، وکان یفرق أحیانسا بین أجیال منهم ، فیقول مثلا: "قال قد ما أصحابنا" ، والبغسسد ادی عثدا ما یعشر ضمائل العقیدة فی کتبه یبتدئ أولا بایراد رأی شیخه الأشعری فیها ، شمیتهم والقلانسی ، وینقل مذهبهم عسسن کتبهم التی ضاعت ،

وهكذا تكونت المدرسة الكلابية ، وكان الثلاثة المذكيرون آنغا أبرز رجالها ، فهؤ لا \* الثلاثة يعتبرون من أقرب المتكلمين لأهل السنة في القرن الثالث الهجرى الذين واجهوا المعتزلة والجهمية وغيرهما من الغرق الضالة ، ود افعوا عن عقيدة أهل السنة بالمناهج الكلامية والبراهين العقلية ،

اذن: لم يكن ابن كلاب من أصحاب الآرا الفردية ، بل كان صاحب مدرسة وصاحب فرقة ، وصاحب مذهب ،

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسلفي للنشار (١/٢٦٩)٠

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النيلاء (١١٤/١١)٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (١٢٣٠) ٠

<sup>(</sup> ه ) مذاهب الاسلاميين : د /عبد الرحمن بد وى ( ١ / ٦٧٤ ) ٠

<sup>(</sup>٦) مقدمة الشامل للدكتور النشار: (ص٥٥) ٠

#### حيساة الحارث المحاسبي:

حظى الحارث المحاسبي بترجمات عديدة في كتب الرجال والتراجم والطبقات ما لم يحظ به ابن كلاب والقلانسي وغيرهما من الكلابية .

ولد الحارث في زمن الخليفة الهادى بالبصرة ، في حدود سنة (ه٦ ١ هـ) ، وأقام فيها من الزمن ، ثم انتقل في شبابه الى بغد اد ، وعاش فيها ، وتعلم بها ، وتوفى سنة (٣٤٣ هـ) رحمه الله ، ولقد عاصر خلافة هارون الرشيد والأسسين والمأمون والمعتصم والواثق ، ثم المتوكل ، اذ توفى في عهده ،

اذن: كان عصر المعاسبي من أبهي عصور الخلافة العباسية ، وأكثرها غنى ووفرة وازد هاراد وتغيد الروايات: أن أباه كان رجلا موسرا ، ولكنه لم يكن على عقيدة أهـــل السنة ، والشهور أن أباه كان قدريا ، يقول بالقدر ، أى كان من القدريـــة

### (١) أنسظر:

تاریخ بغداد (۱۱/۸)، سیر أعلام النبلا (۱۱/۱۱ – ۱۱۱) وطبقات الشافعیة للسبکی (۲/۵۲۱)، آلوانی بالوفیات (۱۱/۲۰۲۱)، البدایة والنهایة (س۲۰ – ۲۱۱)، والرسالة القشیریة (س۲۰ – ۲۱)، وطبقات الصوفیة للسلسی (۲۰ – ۲۰)، وحلیة الأولیاء (۹/۳۲ – ۱۱۰) والطبقات الکبری للشعرانی (۱/۲۶)، تهذیب التهذیب (۲/۳۲ – ۱۳۲) میزان الاعتدال (۱/۲۰ – ۲۳)، طبقات الشافعیة للأسنـــوی میزان الاعتدال (۱/۰۳ – ۲۳)، طبقات الشافعیة للأسنـــوی

(٢) الرسالة القشيرية (ص ٢٠)، أصول الدين للبغد ادى (ص ٣٤١)، الغرق بين الغرق له أيضا (٢١٦ - ٢١٢)٠

القائلين بانكار القدر \_ كما هو معروف عن المعتزلة \_ الذى يجب الايمان بـــه ، حيث جعلوا الأفعال لفاعلين ، وزعموا أن الله يخلق الخير ، وأن العبد يخليق الشر ، فأثبتوا لأنفسهم قدرة وفعلا ، فسموا لذلك قدرية .

وقيل : بل كان واقفيا ، أى يتوقف في سألة القرآن ، فلايقول هو مخلوق ( ١ ) أو غير مخلوق .

وقال السبكى: ان أباه كان رافضيا .

وكان من آثار ذلك ما ورد من قصة الحارث معه ، حين دعاه أمام الناس الى بالبصرة البيسه ، فقد رؤى المحاسبي بباب الطاق /في وسط الطريق متعلقا بأبيسه ، والناس قد اجتمعوا عليه ، يقول له : "طلق أي ، فانك على دين ، وهي على ديس في في دين ، وهي على دين ، وهي مين ، وهي مين ، وهي على دين ، وهي على دين ، وهي على دين ، وين ، وين ، وين مين ، وين مين ، وين ، وين ، وين ، وين ، وين ، وين مين ، وين ، وي

وكذلك لما تونى أبوه ترك له مالا كثيرا ، بلغ سبعين ألف درهم ، فأبى الحارث أن ينال منه حبة واحدة ، رغم شدة حاجته ،

قال الجنيد وهو تلميذ المحاسبى: "مات أبو حارث المحاسبى يوم مـــات، وان الحارث لمحتاج الى د انق فضة ، وخلف مالاكثيرا ، وما أخذ منه حبة واحدة، وقال : أهل طتين لا يتوارثان ، وكان أبوه واقفيا " .

تغيد هذه الرواية عن تلبيذه البيدة البيدة : أن الحارث كان فقيرا جدا ، بل كان معتاجا الى درهم ، ومع ذلك لم يأخذ من ميرات ابيه شيئا ، وذلك من قبيل الورع،

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۲/۵۳۲)، تاریخ بغد اد (۸/۱۲)، سیر أعللم النبلاء (۱۱۰/۱۲)، الوافی (۲۱/۷۱۱) .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية (٢/٢٢) ٠

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۲۱۶/۸)، السیر للذهبی (۱۱۰/۱۲)، الطبقــات للسبکی (۲۷۲/۲) ۰

<sup>(</sup>٤) العصادر نفسهـــا ،

> (٣) وقال ابن حجر: (مقبول) .

وكان المحاسبي فقيها على مذهب الامام الشافعي ، وقد وضعه بعضهم في الطبقة الأولى التي صحبت الشافعي ، وأخذ عنه ه تحمد

ولكن شك ابن الصلاح في صحبة المحاسبي للشافعي ، ولم يرتض بروايــــة ( ٥ ) البغدادي في ذلك .

ومال السبكى الى أن المحاسبى كان من معاصرى الشافعى ومن الآخذيين عنه ، وقال : " قلت : ان كان أبو منصور \_ أي البغد ادى \_ صرح بأنه صحــــر الشافعى : فالاعتراض عليه لا يح ، والا فقد يكون أراد بالطبقة الأولى من عاصـــر الشافعى ، وكان في طبقة الآخذين عنه، وقد ذكره في الطبقة الأولى أبو عاصــــم المادى ، وقال : كان من عاصر الشافعى ، واختار مذهبه ، ولم يقل كان من صحبه ، فلعل هذا القدر مراد أبى منصور " ، (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر للتفصيل: تهذيب التهذيب لابن حجر (١٣٥/١)، ومقد مة تحقيق فيهم القرآن للقوتلي (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٤٣٠)٠

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب (١/٩٣١)٠

<sup>(</sup>٤) أصول الدين (ص٣٠٨) ٠

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٥/٢)، طبقات الشافعية للأسنوى (١/٢١)

<sup>(</sup>٦) أنظر طبقات الشافعية للعبادى (٣٧)٠

<sup>(</sup>٧) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٥/٢)٠

وسى الحارث بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه . وكان من المشهود لهم بالغضل والعلم والسورع .

ذكر ابن النديم أنه كان : " من الزهاد المتكلمين على العبادة والزهــــ والدنيا والمواعظ ، وكان فقيها متكلما مقدما ، كتب الحديث ، وعرف مذاهـــب النساك " (٢)

وقال ابن الصلاح: "كان امام السلمين في الفقه والتصوف والحديـــــث والكلام، وكتبه في هذه العلوم أصول من يصنف فيها، واليه ينسب أكثر متكلمـــي (٣)

وقال عنه البغد ادى: "ثم من بعد الشافعى: تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام ، كالحارث بن أسد المحاسبى ، وغيره ، ، وعلى كتب الحلل (٤) ابن أسد في الكلام والفقه والحديث معول متكلبى أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم " وفيه يقول الخطيب: "أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم الظاهلل (٥) والباطن " . (٥)

ووصفه السبكي بأنه كان علم العارفين في زمانه ، وأستاذ السائرين ، والجامع (٦) بين على الباطن والظاهر •

#### مۇلفاتىه:

ترك المحاسبي مجموعة من المؤلفات ، أكثرها ذو صبغة صوفية ، تتحدث عن أحوال النفس وتزكيتها ، وبيان عيهها ، وسائل الزهد والورع .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٥/٢)٠

<sup>(</sup>٢) الفهرست (ص١٨٤) ٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) أصول الدين للبغد ادى (ص٨٠٨) .

<sup>(</sup>ه) تاریخ بغداد (۲۱۱/۸) ۰

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية (٢/٥/٢) .

يذكر السبكى فى ترجمته أن مؤلفات المحاسبى بلغت المائتين ، ويقسول:
" كتبه كثيرة الغوائد ، جمة المنافع ، وقال جمع من الصوفية : انها تبلغ مائسستى
(۱)

ويقول الخطيب البغد ادى: "للحارث كتب كثيرة في الزهد وفي أصصول الديانات، والردعلي المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما، وكتبه كثيرة الفوائد (٢)

وأشهر كتبه التي وصلت الينا:

- ١ سالة المسترشدين : حققها عبد الفتاح أبوغدة ٠٠
- γ \_ الرعاية لحقوق الله عز وجل : حققها د ، عبد الحليم محمود ، ثم صــــدر بـــدر بـــدر بــــدر عطا ،
  - ٣ \_ السائل في الزهـــ ٠
  - السائل في أعمال القلوب والجواح
    - ه \_ المكاسب،
- ٦ العقل : هذه الكتب الأربعة حققها عبد القادر أحمد عطا ، ثم صدر كسل
   واحد شها مستقلا .
- γ ــ فهم القرآن : وهو الكتاب الذى عرض المحاسبى فيه آراء الكلامية ، ود افع عنها ، وبين فساد آراء المعتزلة ، ورد عليها ، حقق الكتاب :د /حسين القوتلى ، مع كتاب العقل .
  - ٨ ـ التوسة : صدر بتحقيق عبد القادر أحد عطاق
  - و \_ آد اب النفوس: ،، ،، ،، ،،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٢/٦٢) ٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ بفداد (۲۱۱/۸) ۰

- ١٠ \_ النصتائح الدينية .
- ١١ ـ القصد والرجوع الى الله .
- ١٢ \_ بدء من أناب الى اللـــه .
- ١٣ \_ فهم الصلاة : طبع هذه الكتب الأربعة الأخيرة باسم "الوصايا" بتحقيق عبد القادر أحمد عطا .
- ۱٤ ـ التوهم: حققه المستشرق آربری ، ثم صدر بتحقیق عبد القادر أحمـــد عطــا .
  - ه ١ \_ كتاب العلم: طبع بتحقيق محمد العابد مزالي ٠
    - ١٦ \_ معاتبة النف\_\_\_\_س
  - γ \_ البعث والنشور : طبع هذان الكتابان بتحقيق محمد عيسى رضوان ٠

## قصة هجر الامام أحمد للمعاسبي

يعتبر الحارث من أبرز الأئسمة المتكلمسسيين الذيسن الذيسن قاموا في وجه المعتزلة والجهمية وغيرهم من الطوائف الأخرى المنحرفة ، وفنسد وا أقوالهم في مسائل الصفات والقرآن والقدر والرؤية وغيرها من مسائل العقيسدة، ود افعوا عن عقيدة أهل السنة فيها .

لذلك فالمحاسبي و أشاله أكثر اثباتا وأحسن اتباعا للسنة من جا بعد هم من الأشعريس.

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا ــ أي : الصفات والايمان ــ ، فكلما كان الرجل الى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل " . .

وكان المحاسبى جليل القدر عند ابن تيسة ، وكثيرا ما يصغه بأنسسه أعلم من المتأخرين بالسنن والآثار ، وكان له من العلم والغضل والزهد والكلم (ه) في الحقائق ما هو شهور ،

ولكن مع ذلك كله : يوجد في أقوال المحاسبي ما يخالف منهج السلسف ومذهبهم ، وهو خوضه في مسائل الكلام ، واستخدامه المنهج الكلامسي والأسلوب الجدلي في آرائه ، وهذا لا يتغق مع منهج علما السلف ، وأدى ذلسك

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٢١/١٢١ - ٣٦٨)٠

<sup>(</sup>٢) الرسالة التدمرية (ص١٩٢) •

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل والمسائل (٣/ ١٤٤) •

<sup>(</sup>٤) در عدارض (٩٧/٧)، ابن تيسية والتصوف :د/ مصطفى حلمي (ص٢٢)

<sup>(</sup>ه) مجموع الفتاوى (٦/٦٦ه) ٠

يقول الذهبى : "قلت : المحاسبى كبير القدر ، وقد دخل فى شيئ يسير من الكلام ، فنقم عليه ، وورد أن الامام أحمد أثنى على حال الحارث من وجـــه، وحــذر منه " . ( 1 )

وللمحاسبي قصة مع الامام أحمد بن حنبل ، نكاد نجدها في جميع المراجع، وقل من يترجم له الا ويتعرض لها ، وهي هجر الامام أحمد بن حنبل للمحاسبي ، وأمره الناس بهجره ، حتى أنه لما مات لم يصل عليه الا أربعة نفر ، وهذه المسألة تعتبر أبرز قضية في حياة المحاسبي ، يقولي أبه الحوزى ؛

"وقد ذكر أبوبكر الخلال في كتاب السنة عن أحد بن حنبل أنه قال : "حذروا من الحارث أشد التحذير ، أصل البلية يعنى في حوادث الكلام جهم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم الى رأى جهم ما زال مأوى أصحاب الكلام ، حارث بمنزلة الأسد المرابط ، أنظر أى يوم يثب على الناس " ( ٢ )

وتختلف الروايات في ذكر سبب هجره له واجتنابه اياه .

وقد تعود بعض المؤرخين أن يذكروا أن السبب في ذلك هو تصوفه ، وتكلمه في خطرات القلب ووساوس النفس ، وهذا ما كرهه أحمد ، باعتبار الحديث في خطرات والوساوس نوعاً من البدع ،

وفي ذلك يحكن السبكن عن الحاكم في كتابه " تاريخ نيسابور " رواية عن أبي بكر الصبغي ، وهو يروى عن اسماعيل بن اسحاق السراج ، تلعيد المحاسبي : أن أحمد حضر في جلسة المحاسبي مع أصحابه وتخفياً ، وراقبه وأصحابه حستي الصباح ، فرآهم لم يخرجوا عن الشرع في أقوالهم وأفعالهم ، بل أعجبه حالهسم، ولكن مع ذلك نهاه عن صحبتهم ، فقال : " ومع هذا فلا أرى لك صحبتهم، وفي رواية أخرى قال : " لا أنكر من هذا شيئا " . "

 <sup>(</sup>۱) سير أعلام النيسلا \* (۱۱/۱۱۱ – ۱۱۱) .

<sup>(</sup>۲) تلبيس ابليس لابن الجوزى (ص ۱۸۷) ، بتحقيق خير الدين على (ط ، دار البيس ابليس ابليس ابليس ابليس البلية البيس العزبي ، بيروت) ، وفي كتاب الاستقامة ( ۱/ ه ۲۰ - ۲۰ ) : " ما البلية الا حادث، حد رواعنه أشد التحذير"، ولم أجد النص في كتاب السنة لا بي بكر الخلال (ط ، د از الراية ، الرياض، ، ۱ ؟ (ه / ۹ ۸۹ (م بتحقيق د /عطية الزهراني) ، ولكن قال عدد الرس) طبقات الشافعية ( ۲ / ۹ ۷ ۲ ) ، تاريخ بغد اد ( ۲ / ۶ ۲ ) ، ولكن قال عدد

أما ابن كثير في ترجمة الامام أحمد ، بعد أن ذكر قصة سعى أحمد لحضور مجلس المحاسبي ، قال: " بل انما كره ذلك ، لأن في كلامهم من التقشف وشسدة السلوك التي لم يرد بها الشرع ، والتدقيق ، والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لسم يأت بها أصر " . (٢)

وقال ابن رجب الحنبلى ، أثنا شرحه لحديث "استغت قلبك ، وان أفتاك المغتون ": " وانما قرم أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند الى دليل شرعى ، بل الى مجرد رأى وذوق ، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأى من غير دليل شرعى " . " )

ويتقع من هذه النصوص أن السبب في هجر امام السنة للمحاسبي راجيع الى خروجه عن الزهد المألوف في عصره ، وتكلمه في وساوس النفس وخطراتها، والا مام أحد بعيد عن هذا ، بل له موقف عام من مناهج الصوفية وجاد عهسم، فانه لا يغير موقفه القاعل بعدم تجاوز النص وآثار السلف ، وليس في آثار السلسف هذا اللحد يثعن المحاسبة والعراقبة والرياء والخطرات والوساوس والاسراف فسين ذلك ما نقرؤه في كتب المحاسبي . (٤)

الذهبى فى صحة هذه الحكايسية: "قلت: . . . هذه حكايسة صحيحة السند ، منكرة ، لا تقع على قلبى ، أستبعد وقوع هذا من شل أحمد " أنظر: ميزان الاعتدال ( ٢٠/١) - (٣٦) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٢/٩/٢) ٠

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠/ ٣٧٣ – ٣٧٤) ٠

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (ص ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة كتاب فهم القرآن للقوتلي (ص٢٤)٠

لكن الامام أحد وان كان لا يعجبه تصوف المحاسبي الا أن هجرانـــــه للمحاسبي انما كان من أجل تكلمه في مسائل الكلام ، وتصنيفه فيها ، لأنه كسان شديد النكير على من تكلم في علم الكلام ، فقد ورد عنه قوله عن أصحاب الكـــلام: " لا يغلج صاحب الكلام أبدا ، ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام الا وفي قلبه دغل".

ويجمع على ذلك معظم المترجمين للمحاسبي .

قال البيهقى بعد أن ذكر القصة : " يحتمل أن أحمد كره له صحبتهــــم لأن الحارث بن أسد \_ وان كان زاهد ا \_ فانه كان عند ، شيئ من علم الك للم وكان أحد يكره ذلك ".

وقال الخطيب البغد ادى : " وكان أحمد بن حنبل يكره للحارث نظره فسى الكلام وتصنيفه الكتب فيه ، ويصد الناس عنه " .

وذكر السبكي أن الامام أحمد كان شديد النكير على من يتكلم في علم الكلام، خوني أن يجر ذلك الى ما لاينبغى ، . . . وكان الحارث قد تكلم في شيئ مسلسن مسائل الكلام ، قال أبو القاسم النصر آباذى : بلغنى أن أحمد بن حنبل هجسره ( { ) بهذا السبب •

وحاول تقيُّ الدين السبكي هنا أن يبرر مسلك المحاسبي بقوله : " والظـــن (٥) بالحارث أنه انما تكلم حين دعت الحاجة ، ولكل مقصد ، والله يرحمهما " .

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة لابن القيم (٤/ ٢٦٩)، والدغل بالتحريك: الفساد، مثل الدخل ، والدغل : دخل في الأمر مفسد ، ومنه قول الحسن : اتخذ وا كتاب الله دغلا، (لسان العرب، مادة دغل) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠/٣٧٣) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بفداد (٨/٥/١) ٠

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية (٢/٨/٢) .

<sup>(</sup>ه) نفسس المسدر (۲/۹/۲) .

اذن: تبين لنا من الأقشوال السابقسية أن نقد أحد للحسارث كان من أجل تكلمه أيضا في سائل الكلام، وخوضه فيها، والمعروف عن الاسسام كراهيته الخوض فيها، ونهيه عنها أضف الى ذلك أن الحارث كان من الصوفيسة،

ويبدو أن كلا الاحتمالين صحيحان ، اذ أننا نجد ضن النصوص السستى أورد تها المصادر ما يؤيد ذلك .

فقد ورد على لسيان الامام أحمد أنه كان يكره الكلام في الوساوس والخطرات، لأنه لم يتكلم بها الصحابة والتابعون ، والمعروف عنه أنه أحرص الناس على التقييسي بالسنة وأقوال الصحابة ، وأن منهجه يستند على هذا الأساس ، ولكنه يخشيسي هذا التعمق الذي يؤدى الى الاختلاف ، مادام لم يأت به النقل .

ثم ذكرنا عنه أيضا أنه كيف كان يكره الكلام والشتغلين به .

ويذكر شيخ الأسلام ابن تيمية سببا آخر في نهى أحمد عن المحاسبي ، ويرجع ذلك الى أن في أقوال الحارث ما يخالف عقيدة أهل السنة ، وهو انكاره قيل الأنعال الاختيارية بذات الله تعالى ، متابعا لابن كلاب ، مع أن السلف يقوليون بقيامها بذاته ، وهو الأصل الذي ذكرناه عند حديثنا عن انكار أحمد على ابن كلاب

يقول ابن تيمية في ذلك : " وكان الامام أحمد يحذر من الكلابية ، وأمسر (٢) بهجر الحارث المحاسبي ، لكونه منهم " .

وقال في موضع آخر : " وهذا الأصل

ه على ابن كلاب وأصحابه ، حتى على على ابن كلاب وأصحابه ، حتى على المحاسبي ، مع جلالة قدر المحاسبي ، وأمر بهجره وهجر الكلابيسة ،

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية والتصوف : د / مصطفى حلى (ص١٨٩) ، والزهاد الأوائل: لـه أيضا (ص٥٥١ – ٥٥١) ٠

<sup>(</sup>٢) مجموع الغتاوي (٥/٣٣٥) ،كتاب شرح حديث النزول (ص٥٥١) ٠

وقال ؛ احذروا من حارث ، الآفة كلمها من حارث . . .

اذن: أن السبب في هجر أحد للمحاسبي ونهيه عن مجالسته هــو: آراء المحاسبي الكلامية التي انتسب فيها الي في هبابن كلاب، وخصوصا أخِذه بمقالـــة ابن كلاب في مسألة كلام الله ، إلاً مر الذي أدى بالا مام أحد الى انكاره علــــى ابن كلاب .

ويؤكد ذلك ما قاله الحافظ ابن رجب: "ومن البدع التى أنكرها أحمد في القرآن قول من قال: ان الله تكلم بغير صوت ، فأنكر هذا القول وبدع قائل وقد قيل: ان الحارث المحاسبي انما هجره أحمد لأجل ذلك ، قال أبو العباس ابن تيمية: وهذا شبب تحذير أحمد من المحاسبي ، فذكروا أن الحارث المحاسبي تاب من ذلك ، واشتهر علما وفضلا وحقائق وزهدا (٢)

رق (٣) المحاسبي وهجره / نقصده أبو زرعة السرازي ، وكما نقد أحد بن حنبل المحاسبي وهجره / نقصده أبو زرعة السرازي ، وأنكر عليه تأليفه في الخطرات والوساوس .

وقد حكى عنه : أنه حينما سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه قال للسائسل: "اياك وهذه الكتب ، هذه كتب بدع وضلالات ،عليك بالأثر ، فانك تجد فيه مايغنيك"

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۲/۱۲)، (۹۰/۱۲)، مجموعة الرسائل والمسائل والسائل والسائل والسائل والسائل والسائل والسائل و١٠ ) ٠ (١٥ ) ، كتاب النبواك لابن تينية (ص ٦٤ – ٦٥) ،

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير في أصول الفقه الحنبلي لتقى الدين الفتوحي ، مـــن ضبيعته المتعمة له (ص٩٦)، (طبعة السنة المحمدية ، ١٣٧٢هه) .

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ، المخزوى بالولا ، أبو زرعة الرازى ، من أئمة الحديث وحفاظه ، من أهل البرى ، زار بغد ال وحسدت بها ، وجالس أحد بن حنبل ، كان يحفظ مئة ألف حديث ، تونى بالسرى ، له مسند ، أنظر : الأعلام (٤/٤) ٠

قيل له : " في هذه الكتب عبرة " ، فقال : " من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة فليس له في هذه الكتب عبر قال هذه الكتب في هذه الكتب عبر قال الكتب عبر قال المناوس ، ما أسرع الناس الى البدع " ، "

وقد بين أبو زرعة فيه : أن التأليف في خطرات النفس ووسا وسها مخالف لمنهج علما السلف وأعمتهم ، ومن هذا يتبين أن أبا زرعة الرازى قد وقف على كتب المحاسبي ، واطلع على ما فيها ، ومن ثم ذم مسلك الحارث ، ولاشك : أن تحذير الا مام أحمد وتنفيره من المحاسبي علم به أبو زرعة ، لذا حذر السائل حينما سألسه عن الحارث وكتبسه .

ولكن من بعد أبى زرعة جا الذهبى يدافع عن المحاسبى ، ويقول: " وأيسن مثل الحارث ؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبى طالب ؟ وأيسن مثل القوت ؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم ، وحقائق التفسير للسلمسى: لطار لبه ، كيف لو رأى تصانيف أبى حامد الطوسى فى ذلك على كثرة ما فى الاحيا من الموضوعات ؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر ؟ كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكيمة ؟ " (٣)

وبعد هذا يتبين لتا وأن الذين خدروا من حارث المحاسبي كان تخذيرهم بسبب توله بمقالة ابن كلاب ، وموافقته له في آرائه الاعتقادية ، ثم تكلمه في مسائل صوفية .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، الأوزاع ، من قبيلة الأوزع ، أبو عمسرو ، امام الشام في الفقه والحديث ، ولد في بعلبك سنة (۸۸ هـ) ، وتوفي فليروت سنة (۲۵ هـ) ، من مصنفاته : السنن في الفقه والسائل ، وغير ذلك أنظر : وفيات الأعيان (۲۲/۳) ، الأعلام (۳۲۰/۳) .

<sup>(</sup>۲) ميزان الاعتدال (۱/۱۱)، البداية والنهاية (۱۰/۱۲)، سير أعلم النبلا (۱۱۲/۱۲)، تاريخ بغداد (۱/۵/۱۲)، تهذيب التهذيب (۱۳۵/۲) ٠

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ، الصفحة نفسها .

ومهما يكن السبب في ذلك : فقد أجمع المؤرخون على أن أحمد بن حنبسل هجر حارث المحاسبي ، وأمر أصحابه بتركه ، وذلك بعد أن زالت شوكة المعتزلسة ، وقوى نفوذ السنة في بغداد .

فاختفى الحارث في رواية في دار ببغداد ، وفي رواية أخسرى: رأى الجو العام لم يعد ملائما له ، فغاد ربغداد ، والتجأ الى الكوفة ، ولم يعد الى بغداد الا عند ما سنحت له الظروف ، ثم قضى أيامه الأخيرة في بغداد ، حتى توفى سنة (٢٤٣ هـ) .

وقد قيل : أن المشيعين لجنازة الحارث لم يتجاوز أربعة أشخاص .

ولكن هل كأن هـــذا تنفيذا لوصيته بقلة الشيعين ؟ أم أن الرأى العــام تأثر بكراهة الا مام أحد له ، وخاصة أن هذا العصر قد اتسم بتقدير العلما وسعد ماتهم ، وهذا هو ما حدث بالفعل لمعظم العلما الذين احتشــد الناس لجنازتهم ؟ .

والذى نراه : أن لهذه الكراهية دخلا كبيرا في تفسير ما جائت به الروايات عن ذلك ، وأن السبب راجع الى هجران أحد للمحاسبي ، وأمره بذلك ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ بفد اد (۲۱۲/۸) ، مناقب الا مام أحمد بن حنبل لابن الجـــوزى (۵) . • (۵) ، مقد مة تحقيق كتاب العقل وفهم القرآن للقوتلي (ص ۲۸) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي : بروكلمان (٤/٨٥) ، مقدمة كتاب فهم القرآن للقوتلسي (٢) . • (٤٧٠)

<sup>(</sup>٣) كما ذكره الدكتور موسى جلال في كتابه "نشأة الأشعرية " (ص ٦٨) ٠

#### حياة أبى العباس القلانسى:

ولذلك فتاريخ ولادة القلانسي ووفاته غير معروفين

والذى ذكر عنه ابن عساكر أنه : " أبو العباس ، أحد بن عبد الرحسن ابن خالد ، القلانسى ، الرازى ، من معاصرى أبى الحسن رحمه الله ، لا من تلامذته ، وهو من جملة العلما الكبار الاثبات ، واعتقاده موافق لاعتقاده فى الاثبات .

وأما البغدادى فقد وصفه بأنه: امام أهل السنة (٢) الذى زادت عمانيفه في الكلام على مائة وخسين كتابا "، وأشار البغدادى كثيرا السي آرائه في ثنايا كتابيه أصول الدين والفرق بين الفرق .

كما ذكر الهغدادى فى موضع آخر أن للقلانسى كتبا ورسائل فى نقبض (٤) أصول النظام والرد عليه .

<sup>(</sup>١) تبيين كذب المغترى ( ص٣٩٨) .

ر ) لانقر البغد الذي على هذا القول باطلاقه ، لأن لابن كلاب مخالفات لأهل السنة في صفات الأفعال ، سيأتي الكلام فيما بعد .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغدادى (ص ١٠ ٣) ، والغرق بين الفرق له أيضا (ص ٣٦٤) ٠

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفسرق (ص١٣٣) ٠

وأما ما ذكره البياضي ، وتابعه عليه الزبيدى من أن اسمه : " أحسس ابن ابراهيم القلانسي الرازي": خطأ ، وهو قلانسي آخر ، التبسعلي البياضيي والزبيدي ، لأن هناك قلانسي آخر في الطبقة الثانية من الأشعرى ، وهو أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الله القلانسي الرازي ، وقلانسي ثالث في طبقة ابن فورك ، وهسو أبو العباس أحمد بن ابراهيم القلانسي (ولد الثاني) ، وقد التبسهذا بالأول على البياضي والزبيدي ، (٣)

والصحيح : هو أبو العباس ، أحمد بن عبد الرحمن بن خاله القلانسي ، على ما ذكره ابن عساكر .

واذا تتبعنا ما أورده مؤرخو الفرق أوشيخ الاسلام ابن تيعة فللسلام ابن تيعة فللمؤلم المختلفة عن ابن كلاب: لرأينا أن القلانسي يذكر في أكثر المواضع مع ولفاتهم ابن كلاب، ويأتي رأيه مقرونا برأى شيخه ابن كلاب، كما فعل ذلك الشهرستاني، وكما فعل ابن تيعية ، فاننا نجد ابن تيعية لايذكر القلانسي مستقلا، وانما يذكر ملى أنه تلعيذ لابن كلاب، وفي بعض الأحيان يذكر الثلاثة \_ ابن كلاب والمحاسبي والقلانسي \_ ، وأحيانا يكتفي بذكر الكلابية ، ونفهم من هذا أنهم متفقون في معظم مسائل العقيدة .

<sup>(</sup>١) اشارات المرام (ص ٢٤) ٠

<sup>(</sup>٢) اتحاف السادة (٢/٢)٠

<sup>(</sup>٣) اشارات العرام للبياضي (ص ٣٩٨) ، الهامش رقم (١) للكوشرى ، وانظ لاسر الله القلانسي : معجم العول لغين لكحالة (١/٤٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الملل والنحل: (١/١٠) ، و١٢٦)٠

<sup>(</sup>ه) انظر مثلا: منهاج السنة (٢١٧/١)، طبعة دار الكتب العلمية، ومجموع الغتاوى (١٠٣/٣)، والتدمرية (ص ١٩١ – ١٩٢)، ودر تعارض (٢٩٢/٢) وكتاب النبوات لابن تيمية (ص ١٩١ – ١٩٩)، ومجموعة الرسائل والمسائل والمسائل (٣/٠١)، وشرح حديث النزول (ص ١٩٢)، وغير ذلك من مواضع أخسرى كثيرة، كما سيأتى ذكرها فيمابعد المنشأة الفكر الغلسفي للنشار (١/٩٢)، ونشأة الأشعرية (ص ٧٥).

وفى كتاب " الأسما والصفات "للبيهقى ، وكذلك فى " مجموع الفتساوى "،
لا بن تيمية : نصمهم عن القلانسى ، وذلك عند حديثهما عن النزاع الذى وقسسع
بين ابن خزيمة وأصحابه ، والذى مر معنا قريبا ،

يقول ابن تيمية : " قال الحاكم : سمعت أبا الحسن ، على بن أحســــخ البوشنجى الزاهد ، يقول فى ضن قصة : لما انتهى الينا ما وقع بين مشايـــــخ نيسابور من الخلاف ، خرجت من وطنى ، حتى قصد ت نيسابور ، فاجتمع علـــــى جماعة يسألون عن تلك السائل ، فلم أتكلم فيها بقليل ولا كثير ، ثم كتبت : القــول ما قاله أبو على " . ( 1 )

ويقول البيهق مكلا للقصلا: "يقول البوشنجى: ودخلت على عبد الرحمسن ابن ابى حاتم الرازى "بالرى، فأخبرته بما جرى بنيسابور بين أبى بكر بن خزيمة وبين أصحابه ، فقال: ما لأبى بكر والكلام ؟ انما الأولى بنا وبه أن لا نتكلم فيما لسم نتعلمه ، فخرجت من عنده ، حتى دخلت على أبى العباس القلانسى ، فقال: كان بعض القدرية من المتكليين وقع الى محمد بن اسحاق ، فوقع لكلامه عنده قبول ، شمخرجت الى بغد اد ، فلم أدع بها فقيها ولا متكلما الا عرضت عليه تلك المسائسل، فما منهم أحد الا وهو يتابع أبا العباس القلانسى على مقالته ، ويغتم لأبى بكسر محمد بن اسحاق فيما أظهره " ، "

والقصة تدل بالنسبة للقلانسي على أن القلانسي كان مقيما بالرى ، احسدى المد ن الكبرى المشهورة قرب خراسان ، وأن مقالته كانت منتشرة وأقواله معروفسة ،

<sup>(</sup>۱) مجمع الفتاوى (۱/ه۱۷)٠

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محمد أبى حاتم بن ادريس بن المنذر ، التيمى ، الحنظلى الرازى ، أبو محمد ، من كبار حفاظ الحديث ، ولد سنة (٢٠٦ هـ) ، وتوفسى سنة (٣٢٧ هـ) ، له تصانيف شها : الجرح والتعديل ، والتفسير ، والسرد على الجهمية ، وعلل الحديث ، والمسند ، والكنى وغير ذلك ، أنظر : الأعلام (٣٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ٣٢٤) ، مجموع الفتاوي (٦/٥١١-١٧٦)٠

وأنه كان يقول بقول الكلابية ، وهو لم يتراجع عن مقالت وأبى بكر الصبغى عن مذهبه المعلى أعلى الثقفى وأبى بكر الصبغى عن مذهبه حين أعلن ابن خزيمة فتواه ، وحين أخبر أن أحمد كان من أشد الناس على ابن كلاب ،

لكن مع ذلك يقر شيخ الاسلام ابن تيمية في نص آخر أن العراقيي المنتسبين الى أهل الاثبات من أتباع ابن كلاب أقرب الى السنة وأتبع لأحمد ابن حنبل في مذهبه ، من أهل خراسان المائلين الى ظريقة ابن كلاب، ويجعل القلانسي من العراقيين ، وإن كان جميعهم على مذهب ابن كلاب،

يقول ابن تيمية : " كما أن العراقيين المنتسبين الى أهل الاثبات مسسن أتباع ابن كلاب كأبى العباس القلانسى ، وأبى الحسن الأشعرى ، وأبى الحسن على ابن مهدى الطبرى ، والقاضى أبى بكربن الباقلاني وأشالهم : أقرب الى السنسة وأتبع لأحمد بن حنبل وأشاله ، من أهل خر اسان المائلين الى طريقة ابن كلاب " .

ومن نصابن تيسة رحمه الله نلاحظ أيضا : أن أتباع الكلابية في خراسان كانوا أكثر منهم في بغداد ، وأما الغلبة والانتشار في العراق فكان لمذهب الاسام أحمد ، لأن أكثر أتباعه من العراقيين .

وذكر البياض والزبيدى ، نقلا عن أبى المعين النسغى : أن ابن فـــوك ألف كتابا باسم " كتاب اختلاف الشيخين القلانسي والأشعرى "، لكن لم يصلنــا الكتـاب الى الآن .

<sup>(</sup>١) نشأة الغكر الغلسغى (١/ ٢٨١)٠

<sup>(</sup>۲) هو: على بن مهدى الطبرى ، أبو الحسن ، من كبار أصحاب الأشعرى ومسن تخرج به ، نشر مذهب الأشعرى في بلاد الشام، وسمع من أبي جعفر الطسبرى المفسر، توفي في حد ود سنة (۳۸ هـ) ، انظر تبيين كذب المفترى (ص ۱۹۵) ، طبقات الشافعية (۲۱/۳) .

<sup>(</sup>٣) در عدارض العقل والنقل ( ٢٧٠/١) ، نشأة الفكر الغلسفي ( ١/٠/١) ٠

<sup>(</sup>٤) هو: ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد ، أبو المعين ، النسفي ، المكحولي ، تونى سنة (٨٠٥ه) ، له تصانيف كثيرة ، منها : التمهيد وتبصرة الأدليسية وغيرهما ، أنظر : الفوائد البهية (ص٢١٦ - ٢١٧) ،

<sup>(</sup>ه) اشارات المرام للبياضي (ص ٢٤ - ٢٥) ، اتحاف السادة (٢/٥ - ٦) ٠

. هذا هو أبو العباس القلانسي ،

وهذه هى ترجمة حيات على حسب ماجائت بسب كتب التراجم، وهؤلا الثلاثة الذين ترجمنا لحياتهم : هم أهم أعلام المدرسة الكلابية الذين انحاز اليهم الأشعرى ، في الطور الثاني من حياتة ، ووافقهم في أمرز أتوالهم هنع زيادة في الشرح والتفصيل ،

ولما كان الأشعرى بعد رجوعه عن الاعتزال قد سلك طريقتهم واتبع آرا مسار فاننا نعتبره من تلامدة ابن كلاب ، كما قلنا سابقا ، لذلك سنعرض هنا باختصار لحياة الأشعرى ، ونبرز أطوارها التي عاشها ، لأجل معرفة الصلة بينه وبيست الكلابيسة .

## حياة أبى الحسن الأشعرى:

## مولده ونشأته:

هو : أبو الحسن ، على بن اسماعيل بن أبى بشر اسحاق بن سال الله عنه ، وينتهى نسبه الى الصحابى الجليل أبى موسى الأشعرى رض الله عنه ،

ولد الأشعرى سنة (٢٦٠ هـ) على أرجح الروايات ، تونى والده وهـــو صغير ، وأوصى بابنه أبى الحسن الى زكريا الساجى الذى كان اماما فى الحديث والفقه فى عصره ، وفيه دلالة على أن أباه كان من أهل السنة والحديث ، وعلـــى حرصه وتسكه بعد هبــه .

### (١) أنظر في ترجمته:

- ـ الفهرست لابن النديم (ص ١٨١) •
- \_ تاریخ بغداد (۲۱۱/۱۱ ۳۲ ۳۲۲) .
  - \_ سير أعلم النبلا (ه ١/ه ٨) .
- \_ طبقات الشافعية للسبكي (٣٤٧/٣)٠
  - \_ الخــطط للمقريـزى (٢/٨٥٣)٠
    - ترتيب المدارك (ه/٢٤) ٠
  - \_ البداية والنهاية ( ۱۱ // ۱۱ // ۲۱). -
  - \_ تبيين كذب المفترى ، لابن عساكر .
- \_ أبو الحسن الأشعرى: د / حمودة غرابة ،
- \_ مقدمة تحقيق الابانة للدكتورة فوقية حسين (ص ٩) وما بعدها .
  - \_ الأعسلام (١٩/٣٢٢) .
  - \_ معجم المؤلفين (٧/٥٣) وغيرها .
- (٢) هو: زكريا بن يحيى الساجى ، الحافظ ، محدث البصرة ، وشيخهـــا ، ومفتيها ، توفى سنة (٣٠٧هـ) ، أخذ عنه الأشعرى مقالة السلف في الصفات، ==

أخذ الغقه عن أبى اسحاق المروزى ، فكان يجلس الأشعرى فى حلقسة المروزى فى بغد اد ، يتلقى عنه ، ويأخذ منه الغقه الشافعى ، حتى برع فيه .

كما تعلم أيضا على يد الساجى الذى أوصاه والده ، وحدث عنه ، كسا روى عن بعض المحدثين البصريين الآخرين ،

كما أخذ الكلام عن أبى على الجبائى ، أكبار رجال الاعتزال فى عصـــره، وذلك بعد وفاة أبيه ، فلما مات أبوه تزوجت أمه بأبى على الجبائى ، ومن شـــم: تأثر به الأشعرى ، واتجه منذ حد اثة سنه الى الاعتزال ، للعلاقة التى نشأت بينه وبين الجبائى المعتزلى .

وبذلك نحا الأشعرى نحو المعتزلة في الأمور الاعتقادية ، حتى برع فيها (٣) لد رجة أن شيخه وزوج أمه الجبائي كان ينيبه عنه في المجالس والمناظرات .

<sup>==</sup> واعتد عليها في عدة كتبه ، أنظر : سير أعلام النبلا ( ١٩٨/١٤) ، طبقات الشافعية للسبكي ( ٢٩٩/٣) ، تبيين كذب المغترى (ص ٤٠٠) ٠

<sup>(</sup>۱) هو: ابراهیم بن أحد العروزی ، انتهت الیه رئاسة المذهب الشافعی فی وقته ، صاحب ابن سریج واکبر تلامذته ، تونی سنة (۳۶۰ هـ) ، أنظـــر: تاریخ بفد اد (۱۱/۲) .

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام ،الجبائی ،البصری ،أبوعلی ، ولسد سنة (۲۳۶ه) ،وتتلمذ علی شیوخ المعتزلة فی عصره ، حتی انتهت الیسه رئاسة المعتزلة ،وصار اماما لهم ، له کتب ورد ود علی مخالفیه ، لکن لسم یصل الینا شیئ منها ، انظر : کتاب المنیة والأمل (ص۱۲۰) ، الفسرق بین الفرق (ص۱۸۳) ، الملل (۲۸/۱) ،سیر أعلام النبلا (۲۸/۱) ،

وتذكر لنا المصادر أن الأشعرى بقى فى الاعتزال أربعين عاماً ، والمسراد بهذا التعبير أنه بقى على مذهب المعتزلة من صغره حتى بلوغه سن الأربعين مسن عمره ، اذ تحوله عن الاعتزال كان عام ثلاثمائة .

ولقد كان لهذا الاتجاه أثره البالغ في هضم الأشعرى لآرا المعتزل واحاطته بها ، ومن ثم تمكن بعد رجوعه عنها من الرد عليها ونقدها نقد الخبير العارف بأخبارها وأوزارها .

#### مؤلفاتيه:

لأبى الحسن الأشعرى مؤلفات كثيرة ، قال ابن حزم : انها خسمست (٣) وخمسون مصنف ، وقال غيره : انها أكثر من ثلاثمائة مصنف ،

ولا حاجة بنا الى سرد هذه المصنفات كلها ، وقد سبق أن ذكرها غسسير (٥) واحد من الباحثين ، ونحن سنكتفى هنا بالاشارة الى مؤلفاته التى وصلت الينا . فمصنفاته التى وصلت الينا :

ر \_ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : فقد ذكر فيه الأشعرى عقائد الفرق الاثنتين وسبعين فرقة ، مع اختلافها وأنواعها ، وأفرد فيه فصلا للفرقية الثالثة وسبعين تحت عنوان " فصل في عقيدة أهل الحديث " ، والكتياب مطبوع باسم " مقالات الاسلاميين " ، طبعه الستشرق ريتر ، ثم طبعه محمد محيى الدين عبد الحميد باضافة بعض الحواشي اليه ،

<sup>(</sup>١) تبيين كذب المغترى (ص ٩ ٣) ، طبقات الشافعية (٣٤٧/٣) ٠

<sup>(</sup>٢) تبيين كذب المغترى (ص٥٦) ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسية (ص١٣٦)، الأعلام (٢٦٣/٤) .

<sup>(</sup>ه) أنظر : مذاهب الاسلاميين (١/ه٠٥ - ٣٣٥)، مقدمة الابانــــــة للدكتورة فوقية (ص ٣٨ - ٩٢) ٠

- ۲ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: الكتاب طبع مرتين ، مرة بتحقيـــــق
   مكارش ، ومرة ثانية بتحقيق حمودة غرابة الذى قدم له وعلق عليه ، وقد بـــين
   الأشعرى فيه كثيرا من القضايا الاعتقادية التي رد فيها على المعتزلـــــــة،
   وشــرح فيها مذ هبـــه .
- ٣ ـــ رسالته الى أهل الثغر : طبعت هذه الرسالة بتحقيق الدكتور محمد السيد
   الجليند ، وقد أجاب فيها الأشعرى عن أصول معتقد أهل السنة الـــــذى
   سأل عنه أهل الثغــر .
- و رسالة استحسان الخوض في علم الكلام: طبعت الرسالة مرتين ، طبع فـــى الهند بحيد رآباد الدكن سنة (١٣٢٣ هـ) ،ثم طبعها مكارثي مع كتـــاب اللمع سنة (١٥٩ م) ، وقد شكك بعض الباحثين في نسبة هذه الرسالــــة الى الأشعرى ، لعدم ورود اسمها في القائمة التي ساقها ابن عساكر عــن الأشعرى وابن فورك في كتابه التبيين .
  - ه \_ رسالة في الايمان: في ورقتين ، حققهما شبيتا .
  - (٣) • العمد في الرؤية : وصلت قطعة منه ، ذكرها ابن عساكر في التبيين • ٦
    - (٤) γ ــ كتاب تفسير القرآن: وصلت قطعة منه ، أثبتها ابن عساكر •
- لم ــ الابانة عن أصول الديانة : هي من أهم كتب الأشعرى ، وأكثرها اشارة للجد ل لا نها تحوى جوانب من العقيدة تخالف ما عليه متأخرو الأشاعرة ، خاصة فـــى مسائل الصفات الخبرية .

<sup>(</sup>١) مذاهب الاسلاميين (١/٨١٥ - ٢١٥)، ومقدمة الغوقية (ص ٢٢- ٢٤)٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ التراث لغؤ الد سزكين (م ١، ج ٤ ، ص ٣٨) ٠

<sup>(</sup>٣) تبيين كذب المغترى (ص ١٢٩ - ١٣٤) •

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسة (ص١٣٧ – ١٣٩) ٠

ولقد طبع الكتاب أكثر من مرة ، وأخيرا قامت الدكتورة فوقية حسين بتحقيقه والتعليق عليه ، مع مقد مة واسعة عن الأشعرى ،

هذه هي مؤلفات الأشعرى التي وصلت الينا ، وهي قليلة بالنسبــــــة لمؤلفاته الكثيرة التي عرفت أسماؤها .

#### أطوار حياته العقديـة:

مر أبو الحسن الأشعرى في حياته بأطوار مختلفة ، نظرا لاختلاف البيئة التي نشأ فيها ، وتربى بينها ، وقد أشرنا الى ذلك سابقا ، وتكاد المراجع تتفق على أن الأشعرى نشأ على مذهب المعتزلة ، ثم هداه الله الى الحق ، ورجع المسلى مذهب أهل السنة والحديث ،

يقول ابن النديم: "كان \_ أى الأشعرى \_ أولا معتزليا ، ثم تاب و (٤) القول بالعدل وخلق القرآن في السجد الجامع بالبصرة في يوم الجمع في المناسبة ، وقول ابن النديم هذا سار عليه معظم المؤرخين ، القدامي والمحدثين ، الاأن

<sup>(</sup>١) اللمع ، مقد مة الدكتور غرابة (ص٧) ٠

<sup>(</sup>٢) الابانة ، مقدمة الدكتورة فوقية حسين (ص ٩١) .

 <sup>(</sup>٣) أنظر في ذلك : رسالة الشيخ حماد الأنصاري عن الأشعري وعقيد تسسسه
 (٣) م حيث سرد فيها أسمًا العلما الذين نصوا علسي أن
 الابائة آخر مؤلفات الأشعري .

<sup>(</sup>٤) الفهسرست لابن النديم (ص ١٨١) .

الحد اق منهم ، وأهل الفقه والعلم بعقيدة السلف ذكروا أنه تنقل في أطواره ، فكان أولا معتزليا ، ثم سلك الطريقة الكلابية التي نحن في صدد البحث عنها ، وأخسيرا رجم الى عقيدة السلف .

وعلى هذا؛ فالأطوار التي مربها الأشعرى ثلاثة؛

- ١ لطور الأول: الاعتزال الذى أخذه عن زوج أمه الجبائى ، رئيس المعتزلة فى
   عصره ، وكان الأشعرى فى هذا الطور يتول بقول المعتزلة ، ويأخذ بأصولهم ،
   حتى صار اماما لهم ،
- ۲ الطور الثانى: خرج فيه على الاعتزال ، وأعلن برائته عن جميع أقواله السابقة ، ومال الى أهل السنة والحديث، وفي هذا الطور سلك الأشعرى طريق—— عبد الله بن كلاب، حيث أخذ عقيدته الكلابية عن بعض أتباعه ، وخير كت—ساب يمثل هذا الطور عند الأشعرى هو كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، وذلك: أن الأشعرى يهاجم فيه المعتزلة هجوما شديدا، ويد خل معهم ف—سى مناقشات جدلية تصل أحيانا الى حد التعقيد ، فهو بهذا يتخلص من خذه سبأ الإعتزال ، ويرد عليه ويغنده ، ومع ذلك نجد في هذا الكتاب أنه لا يذكر الاسام أحيد ، ولا يشيد بهذه به ، كما فعل في الابانة فيما بعد .

وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية الى هذا الطور للأشعرى بقوله: " وأبو الحسن الأشعرى لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب، ومال الى أهل السنسة والعديث، وانتسب الى الامام أحمد ، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالابانة والموجز والمقالات وغيرها " . ( 1 )

ونلاحظ أن ابن تيمية هنا ذكر طورين للأشعرى ، دون أن يغضل بينهم

<sup>(</sup>١) در تعارض العقل والنقل (١٦/٢)٠

1. 1. 2. 2.

ولكن ابن تيمية في موضع آخر جا متغصيل أكثر و ودكر اأن الأشعرى كان من المعتزلة ، " وكان قد درس الكلام على أبي على الجبائي أربعين سنة ، وكان ذكيا، ثم رجع عنهم ، وصنف في الود عليهم ، ونصر في الصغات طريقة ابن كلاب، لأنها أقرب الى الحق والسنة من قولهم ، ولم يعرف غيرها وتفسير السلف للقلم والعلم بالسنة المحضة انما يستغاد من هنا " . ( ( ) )

وقد فصل أطوار الأشعرى وأوضحها الحافظ ابن كثير فيما نقله عنسسه الزبيدى في شرح الاحياء ، حيث قال : قال ابن كثير : " ذكروا للشيخ أبى الحسن الأشعرى ثلاثة أحوال : أولها : حال الاعتزال التي رجع عنها ، لا محالة ، والحال الثانى : اثبات الصفات العقلية السبعة ، وهى : الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام ، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحسسو ذلك ، والحال الثالث : اثبات ذلك كله ، من غير تكييف ولا تشبيه ، جريا علسى منوال السلف ، وهي طريقته في الابانة التي صنغها آخرا " (٢)

وقال المقريزى: " ان الأشعرى خرج على الاعتزال ، وأخذ في الردعليهم، وسلك بعض طريق أبي محمد ، عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب القطــــان، (٣)

وقد أكد تلك النقول الشيخ محب الدين الخطيب ، في تعليقه على المنتقى من منهاج الاعتدال ، فقال : " أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعري من كبار أئمة الكلام في الاسلام ، نشأ في أول أمره على الاعتزال ، وتتلمذ فيه على الجبائي ، ثم أيقظ الله بصيرته وهو في منتصف عمره وبد اية نضجه ، فأعلن رجوعه عن ضلالــــة الاعتزال ، ومضى في هذا الطور نشيطا يؤلف ويناظر ويلقى الدروس في الرد علــــى

<sup>(</sup>١) شهاج السنة (٥/٢٧٧) ، طبعة جامعة الامام ٠

<sup>(</sup>٢) اتحاف السادة للزبيدى (٢/١) ٠

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي (٢/٩٥٣) ٠

المعتزلة سالكا طريقا وسطا بين طريقة الجدل والتأويل وطريقة السلف ، ثم محض طريقته وأخلصها الله بالرجوع الكامل الى طريقة السلف فى اثبات كل ما ثبت بالنص من أمور الغيب التى أوجب الله على عباده اخلاص الايمان بها ، وكتب بذلك كتبسه الأخيرة ، ومنها فى أيدى الناس كتاب الابانة ، وقد نص مترجموه على أنها آخسر كتبه ، وهذا ما أراد أن يلقى الله عليه ، وكل ما خالف ذلك مما ينسب اليسسه، أو صارت تقول به الأشعرية ، فالأشعرى رجع عنه الى ما فى كتاب الابانة " . ( ( ) )

ونقطة تحول الأشعرى هذه هى أهم شيئ حدث له فى حياته ، وكان لمسا أثر كبير فى نصرة مذهب السلف ، ودحض الباطل الذى كان عليه قبل ذلك ، وخاصة بعد ما رجع رجوعا كاملا الى مذهب الامام أحمد ، وكان ذلك فى :

س الطور الثالث: وهو طوره الأخير الذي أعلن فيه انتسابه الى الا مام أحمد ابن حنبل ، كما ذكت وفي مقدمة كتابه الابانة ، واعلانت بذلك يدل على أنه وقف على كتب الا مام أحمد ، واستقى منها كثيرا من العقائد ، وهسدا يظهر في كلامه على الصغات ، وصغة الكلام خصوصا ، ومطابقته لكلام الا مسام أحمد فيهسا .

ويروى ابن عساكر روايات كثيرة حول تحول الأشعرى عن مذهب المعتزلية، ويذكر في سبب رجوعه عنه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المثام عدة مرات، في كل مرة كان يأمره باتباع منهجه وسلوك طريقته .

ويربط بعض المراجع بين تحول الأشعرى عن الاعتزال وبين المناظرة التي جرت بينه وبين الجبائي حول قضية الصلاح والأصلح .

وقد ذكرها السبكي في الطبقات ، كما ذكرها غيره من المؤرخين .

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال ، تعليق الشيخ الخطيب (ص ٤١،٣١) ٠

<sup>(</sup>٢) تبيين كذب المغترى (ص٣٨) وما بعد هـا .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للسبكي (٣/٢٥٦) ٠

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل (١/١٩) .

وفيها سأل الأشعرى الجبائى عن ثلاثة : مؤ من وكافر وصبى .

فقال الجبائى : المؤ من من أهل الدرجات ، والكافر من أهل الهلكات،
والصبى من أهل النجاة .

فقال الأشعرى ؛ فان أراد الصبى أن يرقى الى درجات عليا هل يمكن ؟ .
فقال الجبائى : لا ، لأن المؤمن نال درجته بالطاعة ، والصبى لاطاعة له .
قال الأشعرى : فاذا قال الصبى : التقصير ليس منى ، فلو أحييتنى لأطعتك؟
قال الجبائى : يقول الله : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ، فتدخل النار، فراعيت مصلحتك ، وأمتك قبل سن التكليف .

قال الأشعرى : فلوقال الكافر : يا رب ، ولولم تمتنى قبل سن البلـــوغ ، متى لا أعصاك ، وهلا راعيت مصلحتى كما راعيت مصلحته ، ١٠٠

فانقطع الجبائي عن الجـواب .

وقد رويت هذه المناظرة في أكثر من سرجع، وكلها تذكر مغارقة الأشعــــرى

وكان الأشعرى بلا شك يعيش مرحلة صعبة في المرحلة السابقة ماشرة على اعلان خروجه من الاعتزال ، لدرجة أنه اعتزل الناس خسة عشر يوما في بيته ، خسر بعد ها بالقرار الذي أعلنه على الناس في السجد الجامع بالبصرة في ياوم الجمعة ، حيث رقى كرسيا ، ونادى بأعلى صوته : " من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرف فأنا أعرفه بنفسي ، أنا فلان بن فلان ، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يسسرى بالأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها ، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة " . ((1)

<sup>(</sup>١) الفهرست (ص١٨١) ، تبيين كذب المغترى (ص٣٩)٠

ويلاحظ من هذا القرار أن الأشعرى يعلن برائته صراحة عن المعتزلية ، وينص على بعض الأصول الاعتقادية التي خرج عليهم فيها ، وسلك فيها سبيل أهل الهدى والرشاد .

وظل الأشعرى بعد ذلك يد افع عن عقيدة السلف ، ويحارب المعتزلة بكـــل ما أوتى من لسان وبيان ، الى أن توفاه الله تعالى ،

## البحث الشالث

## منهـــج ابـن كـــــلاب

سبق وأن ذكرت قيام عبد الله بن كلاب في وجه المعتزلة والجهمية شبتا للأسماء الله الحسنى وصغاته العليا ، مدافعا عن عقيدة أهل السنة ، مينا فساد قيولهم بأنواع شتى من الأد لة والحجج ، النقلية منها والعقلية ، وتصنيف كتبا كثيرة في أصل التوحيد والصغات ، فيها من الدلائل وسط القول ما يبين فطه وقبل الخوض في الحديث عن منهجه في ذلك : أحب أن أتحدث عن منهج المعتزلة الذين عاصرهم ابن كلاب ،

فغرقة المعتزلة من أهم الغرق الكلامية المعاصرة لابن كلاب ، بل كانت الغرقة المؤسسة للكلام ، وكانوا من الأوائل الذين أدخلوا عنصر العقل في د ائرة العقيدة ولم يكتغوا بذلك ، بل ذهبوا الى تمجيده والايمان بأن له سلطة لا تحد ، ومن شم قد موه على النقل ، وقالوا بالغكر قبل السمع ، فأولوا الآيات ، ورفضوا الأحاديست التي لا تقرها عقولهم ، وبهذا أخضعوا النصللعقل ، وقالوا بوجوب معرفة اللسمه بالعقل ولو لم يرد الشرع بذلك ، والحسن والقبيح تجب معرفتهما بالعقل ، فالعقل بذلك موجب وآمر وناه .

ويتضح من هذا : ايمان المعتزلة المطلق بالعقل ، وهذا الايمان المطلق لم يخل من اسراف وغلو ، مما أدى بدوره الى ظهور متكلى أهل السنة ، محاولين أن يخفغوا من ذلك الغلو ، وأن يواجهوا ننزعة المعتزلة العقلية المغرطة ، مدركين أن الأصول الاعتقادية تعلوعلى مناقشات العقل ومتناقضاته ، وأن العقل الانسائى محدود ، مم أن الايمان لايلغى العقل كليا .

<sup>(</sup>۱) في الفلسفة الاسلامية : د / ابراهيم مدكور (۲/ ۳۲) ، علم الكلام ومشكلاته: د / أبو الوفا التفتازاني (ص٥٥١ – ٥٥١) .

ومن أوائل متكلى أهل السنة : عبد الله بن سعيد بن كلاب ، الـــــذى لا حظ ذلك الغلو العقلى ، فهاجمهم غلوهم المغرط في جانب العقل ، وخالفهم في المسائل التي اشتهروا فيها بمخالفة أهل السنة ، ولم يكتف ابن كلاب بخلافه مسع المعتزلة ومحاولته ابطال آرائهم ، بل أورد عليهم من الأدلة التي تغرض عليهــــم التزامات تقتضيها أقوالهم ، وذلك مما يبين فساد آرائهم ،

وتسلح فى ذلك بسلاحهم ، واستعمل نفس الأسلوب الذى كانوا بسسم يناظرون ويجاد لون ، واستخدم الطرق العقلية الكلامية ، لتأييد عقيدة أهل السنة ود فع الشبه التى يثيرونها .

يقول أستاذنا الدكتور فاروق الدسوق : " تسلح الجهمية والمعتزلة كخصوم لا تباع النص وحفاظه بغنون الكلام من مناظرة وجد ل ومناقشة وأصول عقلية ، يقيمون بها مذاهبهم ، ويد افعون عنها ، مما جعل أهل السنة والجماعة في حاجة ماسة الى من يتسلح بهذه الأسلحة ، للد فاع عن عقيد تهم النابعة من الكتاب والسنسة ، فكان أول من فعل ذلك منهم : هو عبد 'الله بن سعيد القطان " .

وكما أورد نا سابقا أراد أبن كلاب ضرب المعتزلة والجهمية وغيرها من الفرق الضالة ...

وهكذا كانت الرغبة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ، والتصدى للرد علي المعتزلة والجهمية والمجسمة وسائر الفرق الكلامية : هي التي د فعلي ابن كلاب وأصحابه الى اتخاذ هذا الموقف من الكلام ، وخوضهم فيه ، واستعمالهم الطرق العقلية والبراهين المنطقية في أمور العقيدة .

الا أن ابن كلاب لم يخرج من هذه المعركة سالما ، كما خرج أئمة السلف، فتأثر بمنهج المعتزلة ، وتحت وطأة الردود الكلامية والمناقشات العقلية اضطرأن

<sup>(</sup>١) القضاء والقدر في الاسلام : ١ / فاروق الدسوقي (٢/٣٠١) .

<sup>(</sup>٢) منهج علما الحديث والسنة في أصول الدين: د /مصطفى حلى (ص١٩٦)٠

يسلم ببعض أصولهم ، وأن يلتزم لوازمها ، فأدى به ذلك الى بعض المقالات الستى لا تتفق مع مذهب السلف ، فأصبح يخالف السلف في بعض المسائل الاعتقادية التي سبقه ذكرها .

لذلك نجد شيخ الاسلام ابن تيمية لا يعتبر ابن كلاب سلفيا خالصا ، ولا يجعل أقواله كلها بمنزلة واحدة في قربه من مذهب السلف ،

لَّنْ علماء السلف : لا يهملون العقل والاستدلال به في تقرير مسائل العقيدة ، وفي الوقت نفسه لا يقد مونه على النقل ، وقاعد تهم في ذلك : ان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح .

لكنهم يكرهون الخوض في الكلام ، ولا يرون استعماله في أمور العقيدة ، ولا يغرقون في ذلك بين من مارس الكلام للرد على المعتزلة ومن مارسه كواحد منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين لم يمارسوا شيئلا منه ، بل أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في النهى عن الحديث في القدر،

وبذلك يظهر الغرق بين موقف السلف ومذ هب الكلابية من الكلام من حيث أنه لم يثبت أن السلف قد استخد موا الكلام في شرح العقيدة ، أو مالوا الى التأويل فسى تفسيرها ، أو استخد موه للد فاع عنها ،بينماكان الكلابية يستخد مونه ويعتد ون عليه .

وعلى الرغم من ذلك كان لابن كلاب عناية بالادلة النقلية في الاستدلال عليسي المسائل العقدية ، فالنقل هو الأساس الأول عنده ، وهو المقدم .

وليس أدل على ذلك من اثباته للصغات الالهية لله تبارك وتعالى عمومـــا، والصغات الخبرية خصوصا، استنادا على النصوص الشرعية، ومخالغته للمعتزلـــة، نغاة الصغات، وتأويلاتها العقلية الباطلة،

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١١٤/١ - ١١٥) •

وفي ذرك نأخذ مثلا اثباته لصغة الوجه والعين واليدين حيث قال ابن كسسلاب؛

" ان وجه الله . . . ، وكذلك يد اه وعينه وبصره : صفات له ، لا هي هو ، ولا غيره "،
وقال أيضا : " أطلق اليد والوجه والعين خبرا ، لأن الله أطلق ذلك ، ولا أطلق غيره ، فأقول : هي صفات الله عز وجل ، كما قال في العلم والقدرة والحياة " . "

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في اثبات ابن كلاب لصغة الاستوا والعلوب والعلم ابن تيمية في اثبات ابن كلاب لصغة الاستوا والعلم على الما ظهرت مقالة الجهمية : جا بعد ذلك عبد الله بن سعيد بن كلاب ، يوافق السلف والأئمة على اثبات صغات الله تعالى ، وعلوه على خلقه ، وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل ، واستوا و على العرش يعلم بالسمع " و" ")

واستشهد ابن كلاب مثلا على اثبات صغة الاستوا ً لله تبارك وتعالى بحد يسست الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجارية التى قالت عند سؤ الله : " ان الله فى السما ً وأن محمد ا عبد و ورسوله " فقال ابن كلاب " ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهنوه الله من خلقه ، وخيرته من بريته ، وأعلمهم جميعا به : يجيز السؤ ال بأين ، ويقسول ، ويستصوب قول القائل : إنه فى السما ً ، ويشهد له بالايمان عند ذلك " ، ثم قسال ابن كلاب : " ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالانكار لسه ، وكان ينبغى أن يقول لها : لا تقولى ذلك ، . . . ولكن قولى : أنه فى كل مكان ، لا نه هو الصواب دون ما قلت ، كلا ، فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح علمه بما فيه ، وأنه من الايمان ، . . . ومن أجله شهد لها بالايمان حين قالتسه ، وكيف يكون الحق فى خلاف ذلك ، والكتاب ناطق بذلك ، وشاهد له " . ( ) )

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه (ص١١٨، ١٤٥)٠

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١٦/١٦)، (٩١/١٦).

<sup>(</sup>٤) اجتماع الجيوش الاسلامية (ص١١٢) ، مجموع الفتاوى (ه/٣١٨ - ٣١٩)، در تعارض (١٩٣/٦ - ١٩٤) .

وبذلك يثبت ابن كلاب الصفات الخبرية ، ويبين أن طريق ثبوتها هو النسص الصحيح من الكتاب والسنة ، وهذا هو الذى ارتضاه السلف في باب الصفات الخبرية ، وفعل ابن كلاب الشيئفسه في الصفات العقلية ، حيث أثبتها الله عزوجل ، وأورد الأدلة النقلية والعقلية على ثبوتها ، والتزم بالمنهج نفسه ،

وعلى هذا يمكن أن نقرر: أن ابن كلابكان يذهب الى ما ذهب اليه السلف في هذه الصفات ، وينطلق من منطلقهم ، ويقدم النقل على العقل ، ويجعلل العقل تابعا له ، ويؤ من بالآيات والأحاديث ، ويستدل بها في العقائد ، شمم يستخدم الحجج العقلية ، ليرد آرا الخصوم ، ويؤيد النص المنزل من عند الله ، وقد شهد له ابن تيمية بذلك ، كما تقدم .

وكان ينبغى أن يكون منهج ابن كلاب على نعط واحد فى جميع المسائسل الاعتقادية ، وأن تكون نتيجته : الاثبات لجميع الصغات ، لأن ما يقال فى بعسف الصغات ينبغى أن يقال فى بعضها الآخر ، واذا ثبت بعضها كان لابد من ثبوت بعضها الآخر ، اذ كل صغة من صغات الله ورد اثباتها بالكتاب والسنة أو بهما معا ، مع توفر الاجماع من جانب السلف على وصغه سبحانه وتعالى بها ،

الا أن ما حصل من ابن كلاب كان بخلاف بدلك ، حيث له طبق منهجه هذاعلى جميسع الصغات ، بل خالفه في اثبات الصفات الاختيارية ، وسلك فيها سلكا آخر ، حيث لم يثبتها كما جائت في الكتاب والسنة ، بل جعلها من صفات الذات ، لئلا يقال: ان الله تعالى تحل فيه الحوادث وقد أخذ بذلك كل من المحاسبي والقلانسي فسي آرائهما .

وبذلكخالفت الكلابية السلف، وخالفوا منهجهم ، وكانت هذه السألةهي س أهسم الأسباب في موقف علما السلف منهم ، وتحذيرهم الناس منهم ، وهجرهم لهم ،

# الغصل الثالث

# مذهب ابن كلاب في أسما الله الحسني في ضوا عقيدة السلف

السحت الأول: مذهب ابن كلاب في أسما الله الحسني .

البحث الثاني : مذهب السلف في أسمام الله الحسني :

ساروا عليه في تقرير العقيدة وتد وينها .

\_ المطلب الثاني : مذهب السلف في أسماء الله الحسني .

# البحث الأول

## مذهب ابن كلاب في أسماء الله الحسني

\_ ان ابن كلاب أثبت لله تعالى أسما وصفات ، وبين أن الله تعالى قديم بها ، قال ابن كلاب أثبت لله تعالى قديم لم يزل بأسمائه وصفاته " ، وقال أيضا إ"أن أل الله تعالى قديم لم يزل بأسمائه وصفاته " ، وقال أيضا إ"أن أسمائه وصفاته لذاته ، وهي قائمة به " ،

ويعنى ابن كلاب بقوله هذا : إن الله عز وجل له أسماؤه الحسنى وصغاته العليا ، وهو مع أسمائه وصغاته أزلى ، لابد اية له ، والأسماء والصغات لذاته ، قائمة بذاته .

وقال ابن كلاب في معرض آخر: "ان الله واحد بصفاته" ، أى وجود صفات له لا يقتضى تعدد الآلهة ، فانه واحد فرد صد ، مع أسمائه وصفاته .

ونستخلص من هذا كله : أن عبد الله بن كلاب من الشبتين للأسما والصفات، والـرادِيـن على النفاة قولهم بالنفى •

ولكن لم نعثر على رأى مغصل له في الأسماء الحسنى ، ولا نعرف ماذا قال فسى عدد الأسماء ، وهل وقف عند العدد الوارد في الأحاديث الشريفة في الأسسماء ، أم ذهب مذهب الجمهور في أن العدد لا يغيد الحصر ؟ .

كما لم ينقل لنا أحد من مؤرخى الغرق رأيه فى الأسماء: هل هى توقيفية أم لا ؟ الدلم يرد عنه فى كتب الغرق ما يجيب على هذا السؤال .

أما بالنسبة لمذهبه في العلاقة بين الأسماء والصفات: فهويرى أن أسماء الله تعالى هي صفاته، وهي العلم الله تعالى هي صفاته، وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر صفاته "، ويقصول أيض

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين للأشعرى (ص١٦٩،١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه ، الصغمة نفسها .

<sup>(</sup>٣) كتاب الشامل للجويني (ص٥٥٣) ٠

<sup>(</sup>ع) مقالات الاسلاميين (ص ١٧٣) ، أصول الدين للبرد وى (ص ١٨٩) .

" الأسامي صفات الله تعالى في الحقيقة ، فالله تعالى عليم على تقدير أن له العلــــم،
(١)
وكذا القدير ، والقدرة والعلم من صفات الله تعالى " .

الا أنه لا يريد بن لك أن يقول: إن الأسما على الصغات بعينها ، والا لمسا
كان ثمة حاجة الى تغريق بين الأسما والصغات ، بل يقصد أن هناك علاقة بسين
الأسما والصغات ، وهى : دلالة تلك الأسما على اتصافه تعالى بما تتضنه من صغات،
ففي اثبات أسمائه اثبات لصغاته ، لأنه اذا ثبت أن الله حى فقد وصيف

لأن أسما الله تعالى مشتقة من صفاته تعالى ، فاذا كانت الأسما مشتقة سن الصفات فلابد من اثبات هذه الصفات لله تعالى ، فقولنا "عالم " مشتق من "علم "، وقولنا " قادر" مشتق من قدرة . . . الخ وفي هذا القول ردعلى الجهمية والمعتزلة وابطال لنفيهم الباطل ،

وأمارأيه في حقيقة الاسم والسبى والفرق بينتهما به فقد د هب ابن كلاب الى القول بأن الاسم لا عين السبى ولا غيره ، لأن الاسم والسنى والتسمية عنده أمور ثلاثة متفايرة ، لذا : لا يقال ان الاسم هو عين السبى ، ولا يقال انه غير السبى .

يقول البرد وي و ووجه قول ابن كلاب وهو أن في الصفات وصفا وصفة وموصوف ، وقد بينا أن الوصف غير الموصوف ، والصفة ليست بغير الموصوف ولا عين الموصوف ، فكذا هنا تسمية واسم ومسعى ، فيجب أن تكون التسمية غير المسعى ، والا سم لا يكون غير المسعى ولا عينه " ( ٣ )

وقال البزد وى فى موضع آخر: "وابن كلاب يقول أيضا: ان اسم الله تعالى عالى الله تعالى ، ولا غير الله تعالى ، كما قلنا جميعا فى الصفات " .

<sup>(</sup>١) أصول الدين للبردوى (ص٨٩) •

<sup>(</sup>٢) أصول الدين للبرد وى (ص ٨٨ - ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) ألمصدرنفسه (ص٨٩) ٠

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسه: (ص٢٤٦) ٠

#### البحث الثانيي سسسسس المطلب الأول:

التعريف بالسلف والمنهج الذى ساروا عليه في تقرير العقيدة وتد وينها: معنى كلمة السلف (أهل السنة والجماعة)

هل تختص هذه الكلمة بمن شهد لهم بالعد الة سن عاشوا فترة محسددة؟ أو تشمل من التزم بالكتاب والسنة في المسائل الاعتقادية من جا بعد هذه الفترة من ثقات هذه الأمة ؟

فى الحقيقة أن الثابت فى السنة يدل على أن كلمة السلف تختص بفترة زمنية محددة ، وهى القرون الثلاثة الأولى ، أخذ ا بقوله عليه الصلاة والسلام: ( خـــــير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم يلونهم ، ثم يجيئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته ) .

اذن المراد بالسلف هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى المغضلة الذين جساء ذكرهم في الحديث النبوى الشريف .

لكن هذا التحديد الزمنى لايكنى فى بيان معنى السلف ، لأن السلسسف يطلق باعتبارين ،باعتبار الغترة الزمنية وباعتبار المنهج ، فلابد اذن أن يضاف الى هذا السبق الزمنى الموافقة التامة لكل ما جا فى كتاب الله تعالى وسنة رسولسسه صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة ، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلغسى ، وان عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابعى التابعين .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ،كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (١٨٩/٤) حديث عبد الله بن عبر رضى الله عنهما ،وصحيح سلم ،كتاب الفضائسل، باب فضل الصحابة (١٩٣/٤) ،رقم الحديث (٢١٢) .

<sup>(</sup>٢) في العقيدة الاسلامية ، د/ محمود خفاجي ، ( ص ٢٠- ٢١) .

بنا على ذلك : يكون المراد بمذهب السلفهو: "ما كان عليه الصحابـــة الكرام ، رضوان الله عليهم أجمعين ، وأعيان التابعين لهم باحسان ، وأتباعهـم وأئمة الدين من شهد له بالا مامة ، وعرف عظم شأنه في الدين ، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف ، د ون من ربي ببدعة ، أو شهر بلقب غير مرضى " .

<sup>(</sup>۲) الفرق بين الفرق (ص ۱۹) ، مجموع الفتاوى (۲۲/۶) ، وانظر في انكار ابن عمر للقدرية : سنن أبي داود ، كتاب السنة ،باب في القدر ، حديست رقم (۲۹۵) .

#### منهج السلف في تقرير العقيدة:

لله عليه وسلم ، حيث تلقى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين العقيدة مسن مصدرها الصحيح .

وقد مكث القرآن الكريم ثلاثة وعشرين عاما يتنزل على رسول الله صلى الله على عليه وسلم ، والرسول يقوم بتبليغه للناس ، ويبينه ، حتى كمل الدين ، وتسست النعمة ، واختار الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام الى جواره .

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن منه ، ويغهم ون ... معناه ، ثم يؤ منون به ، ويعملون بمقتضاه .

وكان فيما نزل من القرآن الكريم الإخبار عن الأمور الغيبية ، كالاخبار عسن ذات الله تعالى وأسمائه ، وصغاته ، وأفعاله ، وعن اليوم الآخر وأهواله ، وعسن الجنة والنار وما أعد الله فيهما من ثوابه وعقابه ، كل ذلك وما في معناه من مسائسل العقيدة كان القرآن يتنزل به ، والرسول عليه الصلاة والسلام يبلغه ويبينه ، والصحابة رضى الله عنهم يتلقونه ، ويغهمون معانيه ، ويؤ منون به ، ويعملون بأحكامه ، ولسم يعرف عن أحد منهم أنه تردد أو استشكل شيئا من ذلك ،

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنسزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد بذلك ، كما كان على ذلسك الصحابة والتابعون لهم باحسان ، ومن سلك سبيلهم فكل ما يحتاج الناس اليه فسى دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا ، فكيف بأصول التوحيد والايمان " ،

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٨/١)٠

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية (ص ١٥٤) .

وكانت أدلة السلف من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وأتباعهم علـــــى مدائل العقيدة هي أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريغة ، فلم يتجهوا الـــى الطرق الكلامية والمناهج العقلية والغلسفية في الاستدلال على أمور العقيدة .

يقول ابن تيمية : " قد ذكرنا في غير موضع أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قد بينها الله في القرآن أحسن بيان ، وبسين دلائل الربوبية والوحد انية ، ودلائل أسما الرب وصفاته ، وبين دلائل نبسوة أنبيائه ، وبين المعاد بين امكانه وقد رته عليه ، في غير موضع ، وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية " . ( ( )

ويقول المقريزى : " ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحد انيـــــة الله تعالى ، وعلى اثبات نبوة محد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله ، ولا عــرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الغلسفة ، فعضى عصر الصحابـــــة (٢)

وقال ابن عقيل لبعض أصحابه: "أنا أقطع أن الصحابة رضوان الله عليه المحمين ما وا مرفوا الجوهر والعرض، فان رضيت أن تكون شلهم فكن ، وان رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبى بكر وعمر فيئسما رأيت "، وقال: "وقل أفضى الكلام بأهله الى الشكوك وكثير منهم الى الالحاد، تشم روائح الالحاد مسن فلتات كلام المتكلمين، وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع، وطلب والمحقائق وليس فى قوة المحقل ادراك ما عند الله من الحكمة التى انفرد بهاولا أخرج البارى من علمه لخلقه ما علمه هو من حقائق الأمور "،

<sup>(</sup>١) كتاب النبوات لابن تيمية (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) الخسطط للعقريسزى (٢/٦٥٣) ٠

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس لابن الجوزى (ص ٩٣ - ٩٤) .

وليس معنى هذا القاء العقل جانبا واهماله تماما ، لأن البحث العقلى ليس مذ موما على الاطلاق ، ولكنه يذم عند السلف اذا اكتنى به عن الأدلة الشرعييات أو قدم عليها ، أو عورض به نصوص الدين ، والعقل لا مجال له فى باب السمعيات من أمور العقيدة ، أما أبحاث العقيدة التي يستد ل بها على وحد انية الليوارد ، بالعبادة ، وعلمه وقد رته وحكمته ، والبعث والجزاء فقد طالب القرآن الكريم العقل البشرى أن يهتدى اليها ، فهى أدلة تدعم النصوص ، وتزيد فى تثبييت الاعتقاد ، ولهذا يجد المتأمل فى كتاب الله تعالى آيات كثيرة تحث العقل البشرى على التأمل والتبصر والتذكر والتدبير .

يقول أبو المظفر السمعانى فى وصفه لأهل السنة : " وأما أهل السنسسة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم ، وطلبوا الدين من قبلهما ، وما وقعلهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة ، فان وجد وه موافقا لهما ، قبلسوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ، ووفقهم له ، وان وجد وه مخالفا لهما تركوا ما وقسعلهم ، وأقبلوا على الكتاب والسنة ، وجعلوا بالتهمة على أنفسهم ، فان الكتساب والسنة لا يهديان الا الى الحق ، ورأى الانسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا". (٢)

وسبب اقتصار علما والسلف في معرفة أمور العقيدة والاستدلال عليها علين وسبب اقتصار علما ورد في الكتاب والسنة نابع من ايمانهم بأن الله تعالى قد بينها أحسن بيان وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد وضعها توضيحا شافيا كافيا ، وبلغها البللغ الأمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لذلك اكتفى السليف رحمهم الله في معرفة مسائل أصول الدين وفي الاستدلال عليها بالقرآن الكريسيم والسنة النبوية ، وكانوا يرون أن السلامة في الابتباع لما أمروا به ، والاعراض عنهم علمه وطوى عنهم خبره .

<sup>(</sup>١) علاقة الاثبات والتغويض بصفات رب العالمين (ص ٢٤) ٠

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة (ص٩٦٦) ٠

٣) در عمارض العقل والنقل (١/ ٢٧ - ٢٨)٠

يقول الشاطبى: "لم ينكر أحد منهم ما جائ من ذلك ، بل أقروا وأذعنسوا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يصاد موه ، ولا عارضوه بأشكال ، ولمو كان شيئ من ذلك لنقل الينا ، كما نقل الينا سائر سيرهم وما جرى بينهم مسسن القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية ، فلما لم ينقل الينا شيئ من ذلك دل على أنهم آمنوا به وأقروه ، كما جائ ، من فير بحث ولا نظر " .

وانا نعتقد أنهم كانوا يغهمون ما يخاطبون به من مسائل العقيدة ، والالسألوا عنها ، واستفسروا عن معناها ، لتعلقها بالجانب الرئيس في حياتهم وهــــو جانب العقيدة ، وقد رأينا أنهم حطوا سيوفهم في وجه الاسلام عند ما لم يقتنعوا به ، ثم صاروا يفد ونه فيما بعد بأنفسهم وأولاد هم وأموالهم ، وما كان لهم أن يغعلـــوا ذلك في سبيل دين يجهلون عقيدته ، ولا يعرفون معناها " . ( ٢ )

وكان السلف يكرهون الجدل والخوض في السائل الاعتقادية ، ويتجنبون منه ، لأنهم وجدوا أن الله سبحانه وتعالى قدنهى عن الخوض والجدال في آياته ، وحذر من اتباع المتشابه ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحذر سن ضرب الكتاب بعضه ببعض .

يقول ابن القيم: "وقد تنازع الصحابة رض الله عنهم في كثير من مسائسل الأحكام \_ وهم ساد ات المؤ منين وأكمل الأمة ايمانا \_ ، ولكن بحمد الله لسسم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال " .

وقد مضى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خسسلاف بسسين المسلمين في مسائل العقيدة ، وانما كانوا على عقيدة واحدة هي ما جا في القسرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ولم يكن عند هم شبهة أو شك فيما أتى به الرسسول صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/ ٣٣١ - ٣٣١) ٠

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة (١٨/١)٠

<sup>(</sup>٣) الشرح والابانة لابن بطة (ص١٠٨) ، و (ص١٣٠ - ١٣١) .

<sup>(</sup>٤) أعلام الموقعين (١/١٥)، مختصر الصواعق المرسلة (ص١١)٠

وقد كلات بعض الانحرافات أن تظهر رأسها في ذلك المجتمع ، الا أنهسسا عولجت في وقتها ، وقض عليها في مهدها ، فلم تظهر بعد ذلك في تلك الفسسترة ، فقد تكلم بعض الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر ، وغضب النبسي صلى الله عليه وسلم ، ونهاهم عن ذلك ، فانتهوا ، وكان نزاعا عارضا لم يتكرر فيسا " (())

ونخلص الى القول بأنه كان لعلما السلف منهجا مبيزاً في تقرير مسائسسل

١ -- تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية الصحيحة في كل سألة مسن
 سائل العقيدة ، وعدم رد شيئ منهما ، أو تأويله .

أما الاستشهاد بالقرآن فهوبلا ريب أمر متغق عليه بين المنتسبين السلم الاسلام ، الا أن أصحاب الا تجاه العقلى يؤولون كثيرا من الآيات المتعلق باثبات صغات الله تعالى على غير ظاهرها .

يقول القاضى عبد الجبار: "وادا ورد في القرآن آيات تقتضى بظاهرهــــا التشبيه وجب تأويلها ، لأن الألفاظ معرضة للاحتمال ، ودليل العقل بعيد عــن الاحتمال " (٢)

" بينما نجد أهل السنة والجماعة يحملون آيات الصغات على ظاهرها ، ولا يؤولون شيئا منها ، ويرجع ذلك الى أنهم وقغوا من قضية التأويل موقفا حازما ، معتدين في ذلك على الكتاب والسنة ، فما وجد وه موافقا للوحى أقروه ونبهوا اليه ، ومسلوجد وه معارضا له نبذ وه مهما كان مصدره " (٣)

فان السلف يطلقون التأويل على معنيين :

أحدهما : التفسير والبيان ، وهذا هو التأويل في كلام كثير من المفسريسن ، الد معنى التأويل عند هم بيان معنى اللفظ سوا وافق ظاهره أو خالفه ، وهذا التأويل كالتفسير تمامًا يحد حقه ويرد باطله ،

<sup>(</sup>١٠) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) النصدرنفسة (٢/١ه) ، العجيط بالتكليف (ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/١).

ومن ذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما حين قرأ قوله تعالى: ( هو السدى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتب وأخر متشابهات ، فأما الذين فسى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا الفتنة ، وابتغا تأويله ، وما يعلم تأويلسه الا الله والراسخون في العلم ، يقولون آمنا به . . . ) : قال ابن عباس : " أنا سن الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله " ، .

والمعنى الآخر للتأويل: هو الحقيقة التى يؤول اليها الشيئ، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيقة التى أخبر عنها، وذلك في حق الله هو كنه ذاته وصفاته لا يعلمها الا هو، ولهذا قال الا مام مالك. "الاستواء معلوم، والكيف مجهول . "، وهذا هو التأويل المذكور في قول الله عز وجل: (يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقا)، وقولك تعالى: (هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قسمه جائت رسل ربنا بالحق) .

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الحقيقة الواقعة تأويلا ، لا ما يتصور مسسن معانيها في الأذهان ، ويعبر عنه باللسان ،

كذلك تأويل الكلام الطلبى والأمر والنهى هو تنفيذ فعل المأمور به ، وتسرك المنهى عنه ، كما قالت عائشة رضى الله عنها : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلسم يقول في ركوعه وسجود ، سبحانك اللهم ربنا وبحدك ، اللهم افغرلى ، يتسسأول القسرآن " . ( ه )

<sup>(</sup>۱) ســؤرة آل عسـران (۲) ٠

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص ٢٣٤) ، در عارض العقل والنقل (١/ه ٢١) .

<sup>(</sup>٣) ســورة يـوسـف (١٠٠) ٠

<sup>(</sup>٤) سيورة الأعراف (٣٥)، أنظر: در عارض العقل والنقل (٢٠٦-٢٠٧)٠

<sup>(</sup>ه) مجموع الفتاوى (ه/ه ٣ - ٣٦) ، شرح العقيدة الطحاوية (ص ٢٣٣) ، مختصر الصواعق المرسلة (ص ١٦)

وأما التأويل بالمعنى الذى سار عليه المتأخرون من المتكلبين وأشالهم وهو مرف اللغظ عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللغظ عن فهذا اصطلاح ستحدث ،لسم يكن معروفا في العصور الأولى ، والتأويل بهذا المعنى بغير صارف للمعنى الظاهر وونوع من التغيير في معانى الآيات ،

قال شارح الطحاوية : "والتأويل في كلام المتأخرين من الفقها "والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لد لالة توجب ذلك، وهدذا والطلبية، والطلبية، هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية أ، فالتأويل الصحيص منه : الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسلة .

وقد ركز علما السلف على دحض التأويل بالمعنى الذى أراده المتكلمسون ، وشدد وا القول في الانكار عليهم ،

يقول ابن القيم : "ومن كيده بهم ــ أى الشيطان ــ وتحيله على اخراجهــم من العلم والدين : أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلــم ظواهر لفظية ،لا تغيد اليقين ، وأوحى اليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية ، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقــين من شكاة القرآن ، وأحالهم على منطق يونان ، وعلى ما عند هم من الدعاوى الكاذبـة العربة عن البرهان ، وقال لهم : تلك علوم قد يمة صقلتها العقول والأذهـــان ، ومرت عليها القرون والأزمان ، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم مـــن الايمان ، كاخراج الشعرة من العجين " . (٢)

" وأما الاستشهاد بالسنة : فقد وقع فيه الخلاف أيضا بين علما السلف من جهة ه " ( ٣ ) وبين أصحاب الا تجاه العقلى من جهة أخرى .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص ٢٣٥) ٠

<sup>(</sup>٢) اغاثة اللهغان من مصائد الشيطان لابن القيم (١٣٩/١)٠

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/١٥)

أما السلف فانهم يستشهد ون بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن الأحاديث الصحيحة ، ولا يرد ون شيئا منها أو يؤ ولونه ، ويتضح لنا ذلك من خلال بعض النصوص الواردة عن علمائهم ،

اذن ألمنهج السلغى هو قبول الأحاديث الصحيحة دون الضعيف والموضوعة ، وتقديمها على المقررات العقلية ، وأما أصحاب الا تجاه العقلى فانهم خالفوا هذه المنهج ، ورفضوا السنة الصحيحة الا المتواترة منها ، وأخذوا بمساقرته عقولهم .

يقول القاض عبد الجبار في الأحاديث النبوية : وأما ما لا يعلم كون صدقا ولا كذبا فهو كأخبار الآحاد ، وما هذه سبيله يجوز العمل به اذا ورد بشرائطه فأما قبوله فيما طريقه الاعتقاد ات فلا ، . . فإن كان موافقا لحجج العقول قبل ، واعتقد موجبه ، لا لمكانه ، بل للحجة العقلية ، وان لم يكن موافقا لها فان الواجب أن يرد ، ويحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ، وان قاله فانما قاله على طريق الحكاية عن غيره ، هذا اذا لم يحتمل التأويل الا بتعسف ، فأما اذا احتمل فالواجب أن يتأول . . . . " (٢)

<sup>(</sup>١) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/١٥)، وشرح أصــول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، اللالكاني (٥٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/٥٥) ، وشرح الأصول الخمسة (ص٧٦٩-٧٦٩) .

وشرف صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وصفاء عقولهم ساجاء بعدهم من البدع الباطلة والتأويلات المنحرفة ، اضافة الى ما كانوا يتمتعون به رضوان الله عليهسسم "" (١) أجمعين من الفهم اللفوى للنصوص الشرعية .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتـــاب والسنة وما اتغق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هــنه الأمة \_ في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة \_ أن خيرها القـــرن الأول ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى اللـه عليه وسلم من غير وجه ، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وايمــان وعقل ودين وبيان وعبادة ، وأنهم أولى بالبيان لكل شكل ، هذا لايد فعه الا سن كابر المعلوم بالضرورة من دين الاسلام ، وأضله الله على علم ، كما قال عبد اللـــه ابن حسعود رضى الله عنه : من كان منكم حستنا فليستن بمن قد مات ، فان الحـــى لا تؤ من عليه الغتنة ، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أبر هذه الأمــــة قلها ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلغا ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، واقامة دينه فأعرفوا لهم حقهم ، وتحسكوا بهديهم ، فانهم كانوا على الهدى المستقيم " • "

وقال الا مام أحد: "أصول السنة عندنا التعسك بما كان عليه أصحـــاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والاقتداء بهم ، وترك البدع ، وكل بدعة ضلالــة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

٣ ـــ عدم الخوض في المسائل الاعتقادية ، وبخاصة فيما يتعلق بالغيبيات ، لأن العقل البشرى عاجز عن معرفة الأمور الغيبية بنفسه استقلالا ، وأن وظيفـــة المقل هــــي الغهم والا تباع والاعتقاد لما جا به الوحى ، وليس الــــرد والاعتراض،

<sup>(</sup>١) مقد مة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) نقض المنطق لابن تيمية (ص١٢٩ – ١٣٠) ٠

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه (ص ١٢٨)، مختصر الصواعق المرسلة (ص ٢٤٢)،

<sup>(</sup>٤) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/١٥) .

عدم مجادلة أهل البدع ، ومخالطتهم ، والجلوس معهم ، والنهى عن نقل شبههم أو عرضها على السلمين ، وذلك/من ضعف الناقل وقلة حيلته وعجزه عن ابطالها وتزييفها ، فيغتتن بعض من يسمعها أو يقرؤها ، وفي عليه مجادلة أهل البدع وعرض شبههم صيانة لقلوب المسلمين ، وحماية لعقولهم وأفكارهم ، كما أن فيه اهانة للمبتدعين ومحاصرة لآرائهم المنحرفة عن الطريق المستقيم .

جاء ذلك في كلام كثير من علماء السلف وأعمتهم .

قال الا مام الثورى: " من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه ، لا يلقيها فـــــى (١) قلوبهـــم " .

وكان الغضيل بن عياض يقول: "صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره (٢) في أمرك، ولا تجلس اليه ، فعن جلس الى صاحب بدعة ورثه الله العبى " •

<sup>(</sup>۱) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١٠٠( ٢/١٥) بتصرف ، شرح السنة للبغوى ( ٢٢٢/١) ٠ للبغوى ( ٢٢٢/١) ٠ (٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ١٣٨/١) ٠

### منهج السلف في تدوين العقيدة:

لاشك أن ظهور البدع بين صغوف السلمين ، وازدياد شرها يوما بعد يــوم على معتقد السلمين ، وظهور فتنة خلق القرآن ، وتعرض علما السلف للاهانــة والتنكيل من قبل أتباعها ؛ كان له أثر فعال في يقظة المذهب السلفي .

اذ نبهت هذه الغتن والبدع علماء السلف بالخطر القادم علي عقيدة الأمة الاسلامية من قبل الغرق الضالة ، وبالأخص المعتزلة الذين نصره بعض الخلفاء العباسيين ، ومكنوا لهم في الأرض ، وثبتوا أقد امهم ، فأصبح لهم من القوة والتمكن ما أفسد وا به البلاد والعباد ،

لكن الله عز وجل أبى أن تعلو كلمة المنحرفين ، وأن يظهر الباطل علي الحق ، فقيضلهذه الأمة مجموعة من علما السنة الذين أعز بهم دينه ، فاتجهولا العلما لنصرة الحق ومحاربة الغرق الباطلة ، وبيان شبهاتها وتأويلاتها الغاسدة ، وتحذير الأمة من شرها .

وعطوا على اعلاً راية العقيدة الصحيحة ، المستحدة من الكتاب والسنسسة ، ونشطوا في ذلك ، حتى ساد مذهب أهل السنة في الأرض ، وتلاشى مذهب الاعتزال ، واختفى .

وبد أت مرحلة جديدة وهي مرحلة التصنيف والتأليف وتد وين عقيدة أهسل السنة ، والردعلي أهل الاهوا والبدع ، فصار العلما فيها على منهجين : منهسج الرد ومنهج العرض .

أما منهج الرد ؛ فهو يتشل في عرض شبهة الخصوم ، وبيان الحق في ذلك ، معتدا على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن اتبعهم باحسان ، من علما السنة والحديث والفقه ،

ويمثل هذا النوع من التأليف المؤلفات الآتية على

كتاب الايمان لأبى عبيد ، القاسم بن سلام (ت ٢٤٦ هـ) ، والرد على الجهية والزناد قة للامام أحد بن حنبل ، والرد على الجهية لعبد الله بن محمد ابن عبد الله الجعنى (ت ٢٢٩ هـ) ، والرد على الجهية للامام محد بن اسماعيل البخارى ، والاختلاف في اللغظ والرد على الجهية والشبهة لعبد الله بن مسلسلا بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) ، والرد على الجهية لعثمان بن سعيد الد ارمى ، والرد على ابشر المريسي للمؤلف نفسه ، والرد على الجهية لعبد الرحمن بن أبى حاتم ، وجميع هذه الكتب مطبوعة ، ما عدا الكتاب الأخير منها ،

وأما منهج العرض فهو عرض معتقد السلف من الكتاب والسنة وأقوال الصحابــة والتابعين ومن جاء بعد هم من الأئمة والعلماء .

ويمثل هذا القسم من التأليف المؤلفات التالية :

كتاب السنة ، رسالة للامام أحمد بن حنبل ، والسنة لعبد الله بن أحسد ابن حنبل ، والسنة لمحمد بن نصر العروزى (ت ؟ ٢٩ هـ) ، والسنة لأحمد بن محسد ابن هارون الخلال (ت ٢١١ هـ) ، وكتاب التوحيد لا بن خزيمة ، وكتاب الشسسر والا بانة على أصول السنة والديانة لا بن بطة (ت ٣٨٧ هـ) ، وكتاب الا يمان لا بن مندة (ت ٥٩ هـ) ، وكتاب التوحيد للمؤلف نفسه ، وشرح السنة لأبى عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبى زمنين (ت ٣٩٩ هـ) ،

ومعظم هذه المؤلفات مطبوعة ، وتوجد هناك مؤلفات أخرى فى العقيدة الى جانب هذه المؤلفات : فقد بعضها ، أو لا يزال فى أعماق المكتبات لم يطبع السبى (٣)

<sup>(</sup>١) أنظر : مجموع الفتاوى (٥/ ٤٢)٠

<sup>(</sup>٢) التصييرينفسيسه: ٠

وقد استغدت في هذا البحث من مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة • ( ١ / ١ ) • ( ٥ ) - ( ٥ ) •

# البحث الثانى

# 

# -----

### أسما الله الحسني وطريق اثباتها عند السلف:

ان أسما الله تعالى هي أعلام عليه ، شل : الله ، الحي ، الملك ، العزيسز، الجبار . . . وغير ذلك ما أخبرنا بها الله في كتابه ، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سينته .

قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى ، فادعوه بها )، وقال تعالــــى: ( ٢ ) ( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ٠٠٠ ) ٠

وقال رسوله عليه الصلاة والسلام: "ان لله تسعة وتسعين اسما ، مائــــة الا واحدا، من أحصاها دخل الجنة " •

وأسما الله تعالى كلها حسنى ، سميت بذلك لدلالتها على أقدس مسسسى (٤) وأشرف مدلول .

والاسم الجامع لمعانى أسماء الله تعالى كلها هو: "الله "، فانه يتضمن جميع الأسماء والصفات .

يقول ابن القيم رحمه الله: " فاسم الله د ال على جميع الأسماء الحسينى ( ٥ ) والصفات العليا " .

<sup>(</sup>١) سيورة الأعسراف (١٨٠) ٠

<sup>(</sup>٢) سيورة الحشير (٢٤) ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ، باب أن لله مائة اسم الا واحد (١٦٩/٨) - ١٩٥٥) من خديث أبي هريرة رض الله عنه . الله تعالى (٢١٨/٢١)، من حديث أبي هريرة رض الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص٤٤) .

<sup>(</sup> ه ) مند ارج السالكين لآبن القيم ( ٢٢/١) .

وهذا الاسم لم يطلق على غيره ، لأنه دال على الهيته المتضنة لجميع معانى (١٠) الأسماء الحسنى ، دال عليها بالاجمال ،

وكان ثبوت أسما الله تعالى بمسلما ورد من أدلة صريحة واضحة مصدرها الكتاب والسنة واجماع الأمة أمرا واضحا اذ أصبح بذلك من المسلمات التي لا تحتاج الى امعان نظر ولا تقبل العرا .

واثبات أسماء الله تعالى كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو مذهب السلف الصالح ، وهو ما قالت به جماهير الأمة ، وهو أمر واجب وجسسزً من عقيدة السلم ،

قال أبوعبد الله ابن أبى زمنين من أعمة المالكية ، كما نقل عنصصه شيخ الاسلام ابن تيمية : " أعلم أن أهل العلم بالله وبما جائت به أنبياؤه ورسلم يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما ، والعجز عن ما لم يدع اليه ايمانصان وانهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه " فالاثبات لأسماء الله تعالى وصفاته من تمام التوحيد ، ومن كمال معرفة الصرب سيحانه وتعالى .

ومع ذلك فاننا نجد هناك من نغى عسس الذات المقدسة حقيقة الأسسساء والصفات ، فمن هؤلاء النافين فرقة الجهسية الذين يرون أن اثبات ذلك يؤدى الى تشبيه الله بخلقه .

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (١/٣٣) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرى ، أبو عبد الله ، المعروف بابن أبى الزمنين فقيه مالكى ، من الوعاظ والأدباء ، من أهل البيرة ، سكن قرطبة ، ثم عاد الى البيرة ، فتوفى بها سنة (٩٩ هـ) ، الأعلام للزركلى (١٠١/٧) ٠

<sup>(</sup>٣) مجمسوع الغتساوى لابن تيمية (٥/٧٥) .

يقول فغر الدين الرازى في بيان ذلك : "اعلم أن من الناس من نفي ثبــوت الأسما وانكـر الأسما وانكـر الله تعالى وسلم بثبوت الصفات ، ومنهم من عكس ، سلم ثبوت الأسما وانكـر ثبوت الصفات ، ومنهم من اعترف بالأسما والصفات لله تعالى " ،

فالجهمية انكرت ثبوت الأسما والصفات لله تعالى ، ونفوا كل اسم عنه يجسوز اطلاقه على المخلوق ، كموجود وحى وعالم ومريد ، وأثبتوا له تعالى أسما تختص بسه وحده د ون غيره ، كالقاد ر والموجود والفاعل والخالق والمحيى والمعيت ،

والمبرر الوحيد لهذا عندهم: إن أثبات هذه الأسماء وتلك الصفات علـــــى (٣) حقائقها يستلزم تشبيه الله بخلقه، في زعمهم،

ويرد السلف عليهم رأيهم هذا ، يقول الا مام ابن خزيمة رحمه الله : " وليسس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أساى الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه ، أن يقال : انكم شبهتم الله بخلقه ، اذ أوقعتم بعض أساى الله علي على خطابه ، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأساى من المصحصف، أو محوها من صدور أهل القرآن ، أو ترك تلاوتها في المحاريب والكتاتيب وفلسلام الجدور والبيوت ، أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عبيد ه ملكا ، وخبرنا أنه السلام ، وسمى تحية المؤ منين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة ، فقال : "(تحيتهم يوم يلقونه سلام) ، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد فراغه من تسليم الصلاة : " اللهم أنت السلام ومنك السلام" ، فثبت بخبر الله أن الله هو السلام ، كما في قوله : (السلام المؤمن المهيمسن) ، فثبت بخبر الله أن الله هو السلام ، كما في قوله : (السلام المؤمن المهيمسن) ،

<sup>(</sup>١) شرح الأسماء الحسني للرازي (ص٣٢) .

<sup>(</sup>٢) الغرق بين الغرق (ص ٢١١ - ٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد: لابن خزيمة (ص ٢٨)٠

<sup>(</sup>٤) سيورة الأحيزاب (٤٤) ٠

<sup>(</sup> ه ) رواه مسلم فى كتاب المساجد ،باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ( ه ) ) ، وابن ماجه فى كتاب الصلاة ،باب ما يقال بعد التسليم (١ / ٩ ٨) من حديث عائشة وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>٦) سيورة الحشير (٢٤) ٠

فان تسمية الخلق ببعض أسامى الله عز وجل لا يقتضى تشبيها أو تشيلا ، لأن ... ... معناها في حق الله تعالى على ما يليق به ، وفي حق خلقه على ما يليق بهم ٠

#### ان أسماء الله . توقيفيه عند السلف :

ذهبت المعتزلة والكرامية الى أن صدر معرفة أسما الله عز وجل هو العقسل فهى غير توقيفية ، وأن التوقيف وخده ليس مجال الاثبات لها ، يقول الرازى فى بيان ذلك : " وقالت المعتزلة والكرامية : ان اللغظ اذا دل العقل على أن المعسسنى ثابت فى حق الله سبحانه جاز اطلاق ذلك اللغظ على الله تعالى ، سوا ورد التوقيف به أو لم يرد ، وهو قول القاضى أبى بكر الهاقلانى من أصحابنا " (")

لكن علما السلف قد أجمعوا على أن أسما الله توقيفية ، فقالوا : لا يجوز اطلاق اسم على الله تعالى من جهة ثبوت المعنى الا اذا ورد به الشرع ، فما جا اطلاقه عليه في الكتاب والسنة الصحيحة هو الذي يطلق عليه ،

والدليل على ذلك قوله تعالى: ( وعلم آدم الأسما كلها ، ثم عرضهم على الملئكة ، فقال أنبئوني بأسما هؤلا ان كنتم صادقين ، قالوا سبحانك لا علم لنسا ( ٥ )
الا ما علمتنا ، انك أنت العليم الحكيم ٠٠٠ ) ،

وني هذه الآية بيان أن أسماء المخلوقين كانت بتعليم الله ، فكيف بأسماء الله عز وجـل ؟ .

<sup>(</sup>١) ســورة الحشــر (٢٣) ٠

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد (ص ٢٨ - ٢٩)٠

<sup>(</sup>٣) شرح الأسماء الحسني للرازي (ص ٤٠) ٠

<sup>(</sup>٤) أصول الدين : للبغدادي (ص١١٦) ٠

<sup>(</sup>ه) سَـورة البقرة (٣١ :-- ٣٣) ٠

قال أبوعثمان الدار مسلس : " وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسولسه أنهم أعاروه الاسم الذى شقها منه ، ومن أين علم الخلق أسما الخالق قبل تعليمه اياهم ، فانه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسما المخلوقين ، حتى علمهم الله من عنده، وكان بد علمهما منه " . ( 1 )

وهكذا بين الدارى أن أسما المخلوقين لم يكن ليعلمها أحد لولا تعليسم الله سبحانه ذلك لآدم ، فيكون حينئذ من باب أولى أن لا يعلموا أسما الله تعالى الا من بعد تعليم الله لهم تلك الأسما .

اما بالنسبة لابن كلاب : فقد سبق أن دكرت أننى لم أعثر على أثر له يبين لنسا مذهبه في هذه المسألة ، أى طريق اثبات أسمائه تعالى ، كما لم يتعرض ابن كسلاب أيضا الى مسائل أخرى تتعلق بأسما الله الحسنى ، لم أعثر على شيئ من ذلك/في مؤلفات مؤرخى الغرق .

بيد أننا يمكن أن نقرر مطمئنين الى انه كان : يذ هب مذ هب السلف فى أسما الله تعالى وصفاته ، حيث يثبت لله تعالى أسما وصفات بقوله : ( ان الله قد يـــــم بأسمائه وصفاته ) ، ويرى (أن أسما الله هى صفاته ) يعنى مشتقة من صفاته ، وكان يقول : " ان أسما تعالى وصفاته لذاته وقائمة به " .

وهو بآرائه هذه لا يخالف مذهب السلف ، بل نجده يدا فع عنه ضد النفياة من الجهية والمعتزلة ،

# عدد أسماء الله تعالى:

وأما عدد أسما الله تعالى فيما رواه البخارى ومسلم وفيرهما : فهو تسعـــــة

روى البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه ،قال: أن رسول الله صلى اللــــه عليه وسلم قال: " ان لله تسعة وتسعين اسما ، مائة الا واحدا ، من أحصاها دخــل (٢)

<sup>(</sup>١) الرد على البشر؛ للدارى (ص٣٦٩)، ضمن عقائد السلف ٠

<sup>(</sup>٢) قد سبق تخریجه فی صفحة (١٤٩).

ولم يرو البخارى هذه الأسماء التسعة والتسعين ، الا أن الترمذي وابن ماجمة ،

(۱) الحدیث رواه الحاکم (۱۲/۱ - ۱۲) ، والترمذی نی کتاب الدعسوات ، باب (۱۳ (۱۳ )، (۵/ ۳۰ ) رقم الحدیث (۲۰ ۳۰ ) ما حدیث صفوان بن صالح ، قال:

"حدثنا الولید بن سلم ،حدثنا شعیب بن أبی حمزة ، عن أبی الزناد ،
عن الأعرج ، عن أبی هریرة " ، وقال : "هذا حدیث غریب ،حدثنا
غیر واحد عن صفوان بن صالح ، ولا نعرفه الا من حدیث صفوان بن صالح ،
وهو ثقة عند أهل الحدیث ، وقد روی هذا الحدیث من غیر وجه عــــن
أبی هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم ، ولا نعلم فی کثیر شیئ سن
الروایات له اسناد صحیح ذکر الاً سما الا فی هذا الحدیث (۵/۲۰) وأخرجه ابن ماجه فی کتاب الدعا ، باب أسما الله عز وجل ، (۲/۲۱)
من طریق آخر ، عن موسی بن عقبة ، عن الأعرج ، عن أبی هــریـــرة
رضی الله عنه مرفوعا نحو لفظ الترمذی بزیادة ونقصان .

قال البوصيرى في ( مصباح البرجاجة في زوائد ابن ماجه ): (٢٧٣/٢)، ( ط ، دار الجنان ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٢ · ٤ه / ١٩٨٦ م.، بتحقيق : كمال يوسف الحوت ) : "لم يخرج أحد من الأئمة السحت عدد أسما الله الحسنى من حديث أبى هريرة ، ولا من غيره ، سحوى ابن ماجة والترمذى وابن حبان "، ثم قال : "وطريق الترمذى أصحت شيئ في هذا الباب ، ، ، واسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعصف عبد الملك بن محمد الصنعانى " .

وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (٢٦٩/٢): "والذي عــــول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيسه ، === والبيهق ، والدارس ، وغيرهم رووا هذه الأسماء التسمعة

فهل نأخذ هذا الحديث على ظاهره في حصر أسما الله تعالىي في هذا العدد ، أم لا ؟

يكاد ينعقد الاجماع على أن العدد الوارد في هذا الحديدت لا يفيد الحصر لأسماء الله تعالى في تسعة وتسعين فقط ، ولا يغيددد أنها محصورة في ذلك العدد .

قال أبو سليمان الخطابى: " في هذا الحديث اثبات هذه الأسسساء ، المحصورة بهذا العدد ، وليس فيه منع ما عداها سن الريسسادة ،

<sup>==</sup> وانما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانيي عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهير مرحمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهير قالوا ذلك ، أى أنهم جمعوها من القرآن ، كما روى عن جعفير ابن محمد وسغيان بن عيينة وأبى الزيد اللغوى ، والله أعلم " ، وقد ضعفه الألباني في تحقيقه مشكاة الصابيح ( ٢٠٨/٢) ، رقم الحديث ( ٢٢٨٨) .

<sup>(</sup>١) الأسما والصفات للبيهقى (ص١١) ٠

<sup>(</sup>۲) رد الاسام الدارسي على العريسي ، ضمن عقائد السملف . (۲) . (۳۷۰ ) .

وانما التخصيصلكونها أكثر الأسماء وأبينها معانسي " . " ( 1 )
وقد ثبت أن عدد أسماء الله تعالى أكثر ما هي مذكورة في الحديث

يقول ابن الوزير اليمنى (ت، ١٨ هـ) : " وقد ثبت أن أسما "الله تعالى أكثر من ذلك المروى بالضرورة والنص ، أما الضرورة : فان فى كتساب الله أكثر من ذلك ، وأما النص فحديث ابن مسعود رضى الله عنه عسسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما قال عبد أصابه هم أو حسزن اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض فى حكمك ، عدل فى قضائك ، أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك ، أو أنزلتسه فى كتابك ، أو علمته أحد ا من خلقك ، أو استأثرت به فى علم الغيب عنسدك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلا وخزى وذهاب همى وغمسسى الا أن هب الله همه وغمه ، وأبدله مكان حزنه فرحا " . (٢)

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في فتح البارى (٢٢٠/١١) .

<sup>(</sup>۲) ایثار الحق علی الخلق ( ص۸ه ۱) ، والحدیث أخرجه أحد فـــی السند (ه/۱۳۲۳) ، ( ط ، دار المعارف بصر ، ۱۳۷۲ه ه / ۱۳۵۲ ه / ۱۹۵۷ م ، بتحقیق : أحمد محمد شاکر ) ، والحاکم فی الستــدرك ( ۱۹۹۱ م ، منحقیق : أحمد محمد شاکر ) ، والحاکم فی الستــدرك ( ۱۹۹۱ م م ۱۹۰۱ ه ) ، وقال : "حدیث صحیح علی شرط سلم " ، وقال المهیثی فی مجمع الزوائد : ( ۱۳۲/۱۰ ) : "رواه أحمد وأبویعلــــی والبزار والطبرانی ، ورجال أحمد وأبی یعلی رجال الصحیح ، غـــــبر أبی سلمة الجهنی وقد وثقه ابن حبان " ، والحدیث صححه أحمــــــد شاکر فی تحقیقه السند ( ۳۷۱۱ ) .

وقد ذهب الى القول بعدم الحصر شيخ الاسلام ابن تيمية ، وتلميسده ابن قيم الجوزية ، وقد تبنى هذا الرأى البيهقي والبغوى ، وعبد القاهسسر (٥) البغد ادى ، وغيرهم من علما والسلف وأشتهم .

وبهذا اتضح لنا أن حديث التسعة والتسعين لم يورد بصدد احصاء أسماء الله الحسنى ، ولكنه ورد بصدد بيان جزاء من يحصى هذه العدة المذكورة فسيسى الحديث ،

وقد نهب ابن حزم الظاهرى الى حصر أسمائه تعالى كما ورد النص فقسط ، وقال فى كتابه "المحلى" ما نصه: "أن له عز وجل تسعة وتسعين اسما ، مائسة غير واحد ، وهى أسماؤه الحسنى ، من زادشيئا من عند نفسه فقد ألحد فى أسمائه ، وهى الأسما المذكورة فى القرآن والسنة ، . . وقد صح أنها تسعة وتسعون اسمسا فقط ، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد ، لأنه عليه السلام قال: "مائسة غير واحد " ، فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم ، ولو كان هسند الكان قوله عليه السلام " مائة غير واحد " ، كذبا ، ومن أجاز هذا فهو كافر " . (1)

وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في كتابه " فتح البارى "؛ بأن الحصر المدكور باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائد ا على ذلك فقد أخطأ ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد .

<sup>(</sup>١) مجموع لفتاوى (٢٢/٢٢ - ١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١٦٦/١)٠

<sup>(</sup>٣) كتاب الاعتقاد (ص٣٢) .

<sup>(</sup>٤) شـرح السـنة (٥/٥٥) ٠

<sup>(</sup>ه) أصول الدين (ص١٢٠)٠

<sup>(</sup>٦) ألمحلى: لابن حنزم (٢١/١) .

<sup>(</sup>۲) فستح البساري (۱۱/۱۲۱)٠

ونتيجة القول: ان رأى ابن حزم غير صائب ، ومخالف لجمهور العلما ، الأن أسما الله تعالى أكثر من أن تحصر ، وان العدد الوارد في الحديث لا يقتضلن الحصر ، وانما المقصود منه : أن تلك الأسما الواردة هي أشهر أسما الله تعالى، وأبينها معانى ، وهي التي من أحصاها دخل الجنة ،

#### حقيقة الاسم والمسمى عند السدف:

نهبت الجهمية والمعتزلة الى أن الاسم غير السمى ، وبنوا رأيهم هسذا (٣) ... (٣) على أن أسما الله تعالى مستعارة مخلوقة من وضع البشر ، وهي ليست توقيفية ، ... ... وما داست كذلك فهي غيره .

قال القاض عبد الجبار: "اعلم أن جميع ما ذكرناه في الدلالة على حسست اجراء الاسم على العسيات من غير اذن يدل على حسن اجرائها على القديم تعالسي ذكره من غير اذن ، لأنا اذا علمناه بالعقل وعلمنا ما يستحقه من الأوصاف وعلمنساه فاعلا لم يمتنع أى تجرى عليه من الأسماء ما يغيد ما هو عليه في ذاته ، وما أوجده من في السماء " .

وقال في معرض آخر: "ان استعمال الأسما والأوصاف يحسن من جهسسة ( ٤ ) اللغة ، وان لم يرد بها التوقيف ، واذا صح ذلك صارت اللغة هي الأصل فيه " ،

فالذى يراه القاضى: أن أسما الله تعالى ليست ألفاظا جامدة ، لا تسد ل على صفات هو عليها فى داته أو أوجدها من فعله ، وهذا بخلاف ما دهب اليسمه بعض الجهمية : من أن أسما الله تعالى ألفاظ جامدة لا تدل على معان .

<sup>(</sup>۱) المفنى (٥/٩٧)، متشابه القرآن (٢٠)، مجموع الفتاوى (٦/٦٨١)، أصول الدين للبغد ادى (٥١٥) .

<sup>(</sup>٢) الرد على المريسى: لله ارمى (ص ٣٦٣) ، ضمن عقائد السلف •

<sup>(</sup>٣) المغنى (٥/٩١)، مجموع الغتاوى (١٨٦/٦)٠

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسة (٥/٩٧١ ، ١٤٢)٠

والذى د فع الجهمية الى هذا: اتفاقهم على استحالة اثبات اسم لله تعالى من غير أن يكون له صفة في الأزل ، لأن الصفات غير الموصوف ، فلو كان متصلفا بصفات أزلا لزم تعدد القدماء ، ومن هنا قالوا هي مستعارة مخلوقة ، وأنها للم تزده شيئا ، كما أن الاسم لا يزيد مسماه ، ولا ينقص عنه .

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الخلاف في حقيقة الاسم والمسمى قد وقع على خصة مذاهب هي : ان الاسم عين السمى ، وهو رأى أكثر المنتسبين السما السنة ، وأن الاسم غير المسمى ، وهو رأى الجهمية والمعتزلة \_ كما بيناه آنف \_ . والتوقف ، وهو رأى جماعة من السلف ، وان الاسم للسمى ، وهو اختيار أكث لمنتسبين الى السنة ، والتغصيل ، وهو المشهور عن السلف ،

والرأى الأصح منها هو رأى التغصيل الذى أورده شارح الطحاوية ، فهسو رأى جمهور أهل السنة ، فقال : " الاسم يراد به السبى تارة ، ويراد به اللفسظ الدال عليه أخرى ، فاذا قلت : قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلسك فهذا البراد به السبى نفسه ، واذا قلت : الله اسم عربى ، والرحمن اسم عربسى والرحيم من أسما الله تعالى ونحو ذلك : فالاسم ههنا هو المراد ، لا السمسى ، ولا يقال غيره ، لما في لفظ الغير من الاجمال ، فان أريد بالمفايرة أن اللفظ غسير المعنى فحق ، وان أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسما ، أو حتى سماه خلقه بأسما من صنعهم ، فهذا من أعظم الضلال والالحاد فسسى أسما الله تعالى " . " (٣)

ومن هنا يحق لنا أن نقول: اذا قيل: الاسم هو السبى أوغيره: يلزم أن يغصل القول في ذلك ، فلاتستعمل الألفاظ مجملة ، دون تحديد المراد بها ، لأن ذلك قد يؤدى بالمتخاصمين أن يجمد كل شهما الحق الذى مع خصمه ،

<sup>(</sup>۱) شرح الأسماء الحسنى للرازى ، (لوامع البينات) (ص۳۳) ، الرد على المريى للدرامى (ص۳٦) ، ضمن عقائد السلف ،معارج القبول (۱/۰۸-۸۱) .

<sup>(</sup>۲) مجلموع الغتاوي (۲/ه ۱۸ – ۱۸۹)٠

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص ١٣١) .

قال ابن تيمية ، موضعا مذهب السلف أكثر من ذلك : " واذا قيل لهسسم أهو السمى أم غيره ٢ فصلوا ، فقالوا ؛ ليسهو نفس السمى ، ولكن يراد به السمى واذا قيل ؛ أنه غيره ، بمعنى أنه يجب أن يكون بيانا له فهذا باطل ، فان المخلوق قد يتكلم بأسما ونفسه ، فلاتكون بائنة عنه ، فكيف بالخالق وأسمائه من كلامه ، وليس كلامه بائنا عنه ، ولكن قد يكون الاسم بائنا ، شل أن يسمى الرجل غيره باسسسم، أو يتكلم باسمه ، فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالسمى ، لكن المقصود به السمسى ، فان الاسم مقصود ه اظهار السمى وبيانه .

فالاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب ، وقد يراد به مجرد اللفظ، وقد يراد به مجرد اللفظ والمعنى ، وقد يراد به مجرد المعنى ، فانه من الكلام ، و " الكلام " اسم للفظ والمعنى ، وقد يراد به أحد هما ، ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو بلسانه فقد ذكره ، لكن ذكر مره بهما أتم " . ( ( ) )

أما بالنسبة لعبد الله بن كلاب ، فقد أوضعنا فيما مضى أنه كان يذهب السي والتسمي والتسمية أمور ثلاثة متباينة ، وأن الاسم لاعين المسمى ولاغيره ، وهو يهذا مخالف لما عليه جمهور السلف ،

وأما صاحبه الحارث المحاسبى فقد افترق عنه فى هذه السألة ، وقد نسب اليه الرأى القائل بأن الاسم هو عين السبى ، حكى ذلك عنه البيهقى ، نقلا عسن شيخه ابن فورك ، وقال: " والى هذا ذهب الحارث بن أسد المحاسبى ، فيما حُكاه عنه الأستاذ أبو بكر محملاً بن المحسن بن فورك ، قال ؛ ويصح ذلك عندى بنا يشهد له اللسان بذلك ، ألا ترى الى قوله عز وجل (بغلام اسمه يحيى ) ، فأخبر أن اسمه يحيى ، ثم قال به يايخيى ، فخاطب أسمه ، فعلم أن المخاطب يحيى ، وهو أسمسه ،

<sup>(</sup>١) مجسوع الغتاوى (١/ ٢٠٧ - ٢١٣) .

<sup>(</sup>۲) ســورة صريــم (۲) ·

واسمه هو ، وكذلك قال : ( ما تعبد ون من دونه الا أسما بسيتموها . . ) ، وأراد واسمه هو ، وكذلك قال : ( ما تعبد ون من دونه الا أسما بسيتموها . . ) ، وأراد السميات ، ولأنه لو كان غيره عأو لا هو السمى ، لكان القائل اذا قال : عسبدت الله ، والله اسمه ، أن يكون عبد اسمه ، أما غيره ، وأما لأفقال له : أنه هو ، وذلك ممال ، وقوله : ( أن لله تسعة وتسعين إسما ) ، معناه : تسميات العباد للسه ، لأنه في نفسه وأحد .

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية :أن هؤلا الذين قالوا بهذا الرأى لـــــم يوفقوا الى الصــواب ، وذكر أن السبب الذي أدى بهم الى مجانبة الصــواب أنهم لم يقتصروا على أن أسما الشيئ اذا ذكرت في الكلام فالعراد بها السميسات، كما ذكره في قوله "يا يحيى" ، ونحو ذلك ، ولو اقتصروا على ذلك لكان صحيحا، لأنه معنى واضح ، لاينازع فيه من فهمه ، ولعدم اقتصارهم على ذلك أنكر قولهــــم جمهور أهل السنة لاشتماله على أمور باطلة ، شل دعواهم أن لفظ اسم الذي هـــو " ا سم " معناه ذات الشيئ ونفسه ، وان الأسما شل زيد وعموو هي السميسات ، ليست هي أسما السميات ، وكلاهما باطل ، مخالف لما يعلمه جميع الناس ســـن جميع الأم ، ولما يقولونه ، فانهم يقولون : ان زيد ا وعمرا ونحوذ لك هي أسما الناس ، والتسمية جعل الشيئ اسما لغيره ، وهي مصدر سميته تسمية ، اذا جعلت له اسما ، والاسم هو القول الدال على السمى ، ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هــو السمى ، بل قد يراد به السمى ، لأنه حكم عليه ، ودليل عليه .

ثم ردشيخ الاسلام كل دليل من أدلتهم منفرد اعن الآخر بعد أن ساق الرد مجملا ، وبين أن جميع ما استدلوا به لادليل لهم أصلا فيه ، لأنه لا يوجد في واحسد منها مايدل على أن اسم الشيئ هو ذات الشيئ بعينه ، لأن هذا لا يتغق مع الواقع.

<sup>(</sup>١) ســـورة يوسف (٠٤) ٠

<sup>(</sup>۲) الجامع لشعب الايمان للبيهة في ، ( ۱/ ۳۳۷ – ۳۳۸ ) ، بتحقيق د / عبد د العلى عبد الحميد حامد ، (ط ، الدار السلفية ، بومباى ، الهند ، الطبعدة الأولى ، ۲ ، و ، و ، ۲ ، ۱ هـ / ۱۹۸۲ م ) ، ،

<sup>(</sup>۳) مجموع الغتاوي (٦/ ١٩١ - ١٩٢) ٠

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه (٦/ ٩٢ ١ - ١٩٥) ٠

# علاقة الأسماء بالصفات عند السلف:

هناك تلازم بين الاسم والصغة ، فكما أن الاسم تحقيق للصغات فان الصغات تدل على الأسماء .

يقول الا مام الدارمى: "واذا قلت الرحمن فهو الرحمن ، وهو الله ،ســـوا الايخالف اسم له صفته ، ولا صفته اسما "، وقال : "لأن أسما الله هى تحقيـــــق صيفاته " . (١)

وقول الدارس هذا ردعلى الجهمية الذين نغوا الأسماء والصغات عسسسن الله تعالى ، والمعتزلة الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء ونغوا عنه الصغات ، فرارا سن تعدد القدماء .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ومعلوم أن الأسما ان اكانت أعلامسسا وجاهدات : لا تدل على معنى ، ولم يكن فرق فيها بين اسم واسم ، . . . فلو كانست كلها بمنزلة الأعلام الجاهدات التي تدل على معنى : لم تنقسم الى حسنى وسوآى ، بسل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز ، بدل الحى والعالم والقادر، لجساز ذلك عسنده " . " . "

وقد ناقش ابن القيم هذه الدعوى ، وبين أن أسما الله تعالى لولم تكسن مشتطة على معان للزم منها مايلى : أولا : عدم جواز الاخبار عنها بأفعال ، فلايقال يسمع ويرى ويعلم ، ثانيا : اثبات أسما جاهدة لله كالأعلام المحضة ، وهذا يعسنى أن الأسما لم توضع لمسمياتها ، . . . وثالثا : لم يكن هناك فرق بين عدلسولات هذه الأسما ، وهذا مخالف للعقل واللغة والفطرة .

قال ابن القيم رحمه الله : " لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لسم لم يسغ أن يخبر عنه بأنعالها ، فلايقال: يسمع ويرى ويعلم ويقد ر ويريد ، فان ثبسوت

<sup>(</sup>١) الرد على العريسى (ص ٣٦٤ ــ ٣٦٥) ، ضمن عقائد السلف .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الاصفهانية (ص ٧٧) ٠

أحكام الصفات فرع ثبوتها ، فاذا انتنى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها ، فلولسم
تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جاحدة كالأعلام المحضة التى لم توضيعا ،
لمسماها باعتبار معنى قام به ، فكانت كلها سوا ، ولم يكن فرق بين حد لولا تهسا ،
وهذا مكابرة صريحة . . ، فان من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميسيع
البصير . . . فقد كابر العقل واللغة والفطرة . . . . .

واشتراك الألفاظ الدالة على بعض صفات الخالق وصفات المخلوق ، وكذلك اشتراك بعض الأسماء التى تطلق على الخالق وعلى المخلوق ؛ لا يلزم التماثل بين الخالق والمخلوق في هذه الصفات والأسماء ،

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "...لايلزم من اتحاد أسما الخالق والمخلصوق وصفاتهما تماثلهما في المسبى القد سبى الله نغسه حيا ، فقال : " الله لا اله الا هصو الحي القيوم " ، وسبى بعض عباده حيا ، فقال : " يخرج الحي من الميت ، ويخرج المي الميت ، ويخرج الميت من الحي " اسم الميت من الحي " المسبم الميت من الحي " الملك المخلوق مختص به ) ، وليس هذا الحي من الميت ) اسم للحي المخلوق مختص به ) . ( } ) لله ، مختص به ، وقوله (يخرج الحي من الميت ) اسم للحي المخلوق مختص به ) . ( } ) ولقد سبق أن ذكرت أن عبد الله بن سعيد كواحد من المثبتين للأسما والمفات بحث علاقة الأسما والمفات ، وأثبت وجود صلة قوية بين أسما الله وبيسن صفاته ، وهي العلم والسمع والبصر وسائر صفاته ، فني قوله هذا : بيان لتلك الصلة التي يراها بين الأسما والصفات ، وبيان لللا الم والصفة .

فرأى ابن كلاب الذى يثبت معانى أسماء الله تعالى ، وبذلك الصغات الستى تد لعليها : هو الرأى الحق والرأى الصحيح ، وابن كلاب موافق في ذلك السلف ،

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٢) ســورة البقسرة (١٥٤) •

<sup>(</sup>٣) سيورة يونس (٣١) ٠

<sup>(</sup>٤) الرسالة التد ميرية لابن تيمية (ص ١٠٠٠) ، بتصرف.

# الغصل الرابع مسمسسسس مذهب ابن كسلاب في صفات الذات في ضوء عقيدة السلف

السحث الأول: مفهدوم الصغة وأقسامها عند ابن كلاب.

البحث الثانى: علاقة الصفات بالذات عند ابن كلاب .

البحث الثالث: مذهب ابن كلاب في الصفات الذاتية .

# البحث الأول مسسسسس مفهوم الصفة وأقسامها عند ابسن كلاب

- \_ معنى الصغة لغـــة .
- \_ معــنى الصـغة اصطلاحـــا .
- \_ أقسسام الصفات عند ابسن كلاب و

بعد أن أوضعنا مذهب ابن كلاب في اثبات أسماء الله الحسني ، ومذهـــب السلف فيها ، سنستعرض فيما يأتي رأيه في الصفات الذاتية ، العقلية منها والخبرية ،

وقبل أن أبدأ ببيان ذلك : أود أن أبين معنى الصغة الالهية لغة واصطلاحا ومذاهب الناس فيها ، وتعريف ابن كلاب لها ، ثم أتحدث عن تقسيم السلف والمتكليين للصغات ، ثم أناول بالبحث تقسيم ابن كلاب لها ، وأتبع ذلك بالكلام على أحكام الصغات وما يتعلق بها ،

#### معنى الصغة لغهة:

الصغات جمع صغة ، والصغة والوصف لغة بمعنى واحد ، يقال : وصغه ، بمعنى نعته ، وهما مصدران ، يقال : وصف يصف صغة ووصغا ، كالوعد والعدة ، فأصل كلمة (صغة) : (وصف) ، بكسر الواو ، نقلت الكسرة الى الصاد ، ثم حذفت المسلواو وهى فا الكلمة ، وعوض عنها ها التأنيث ، فصارت صغة كعدة .

# معنى الصغة اصطلاحا:

والصغة في اصطلاح المتكلمين هي "الشيئ الذي يوجد بالموصوف أو يكون له ، ويكسبه الوصف الذي هو النعت الذي يصدر عن الصغة "، " وأما الوصف فهو قسول الواصف لله تعالى ولغيره ، ، ، ، وهذا الوصف الذي هو كلام سموع أو عبارة عند غير الصغة القائمة بالله تعالى التي لوجود هابه يكون عالما وقاد را ومريد ا " ،

والصفة في مفهوم السلف هي كل ما أسند الى ندات الخالق سبحانه وتعالى (٣) اثباتا لكمال أو نفيا لنقص من الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشيل •

وان صغات الله توقيفية ، فلا مجال فيها للاجتهاد ، بل الواجب الوقسوف عند ما وصف الله به نفسه ، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال الامسام أحمد : لا يتجاوز الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) كتاب التعريفات للجرجاني (ص٢٥٢) ، لسان العرب ، مادة وصف ،

<sup>(</sup>٢) التمهيد للباقلاني (ص ١٤٤٤ - ٢٥)، (ط مؤسسة الكتب الثقافية) .

<sup>(</sup>٤) مجسوع الفتاوي (٥/٢٦) ٠

وقد وحد المعتزلة بين الصغة والوصف ، وقالوا بأن الصغة ليست بمعنى أكسر من الوصف الذى هو قول القائل ، واخبار المخبر عمن أخبر عنه بأنه عالم قسادر ، وأدى بهم هذا المذهب الى القول بأن الله تعالى كان أزلا بلا صغة ولا اسم مسن أسمائه وصغاته العليا ، وعللوا ذلك بأن اثبات صغات قديمة زائدة على ذاتسه تعالى قول يؤدى الى تعدد القدماء ، وهو محال ،

وبيان ذلك نجده عند الاسغراييني بأن الصغة عند المعتزلة هي وصلى وصلات الواصف ، ولم يكن في الأزل واصف لله عز وجل ، والاسم هو التسمية ، ولم يكن في الأزل مسمى عند هم هم الأزل مسمى عند هم هم و التسمية ،

ومعنى هذا : أن الصغة هي مجرد قول نطلقه للد لالة على الموصوف ، فهسي ليست الامعنى ثابت في الذهن ، وليس لها وجود فعلى في الواقع والمقيقسية .

وأما عبد الله بن كلاب نيذ هب الى أن : كل ما وصف به الشيئ فانما وصف به لمعنى هو صفة له ، ومعنى ذلك : أنه يذهب الى أن الصفة معنى زائد علــــــى الموصــوف .

ذكر ذلك عنه أبو الحسن الأشعرى بقوله : "كان ــ ابن كلاب ــ يقــــول : كل معنى وصف به الشيئ فهو صفة له " ، " أى أن الصفة هي معنى يوصف بـــه الشيئ ، وليس هو الشيئ نفسه .

ولد لك كان يسمى ابن كلاب المعانى القائمة بالأجسام أعرّاضا ، ويسميها أشياء ، ويسميها صفات ،

<sup>(</sup>١) التمهيد للباقلاني ، تحقيق عاد الدين أحمد حيد ر (ص ٢٤٨) ٠

<sup>(</sup>٢) التبصير في الديسن (ص٦٣) ٠

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين (ص٥٧)٠

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسية (ص٣٧٠) ٠

وكما فرق ابن كلاب بين الصفة والموصوف من ناحية ، فانه فرق أيضا بين الوصف والصفة من ناحية أخبرى ، فهويرى أن الوصف غير الموصوف ، وأن الوصف غير الموصوف ولا غير الموصوف ، كما لم يكن الاسم عنسده عين المسمى ولا غيره كما ذكرناه .

يقول البرذوى بعد عرضه لقول ابن كلاب فى سألة الاسم والسمى " وجه قول ابن كلاب وهو: أن فى الصفات وصفا وصفة وموصوفا ، وقد بينا أن الوصف غير الموصوف ولا عين الموصوف" (١) الوصف غير الموصوف ولا عين الموصوف" . والصفة ليسمت بغير الموصوف ولا عين الموصوف ولا وبهذا أراد ابن كلاب نقد رأى المعتزلة الذين وحدوا بين الذات والصفات وجعلوا الصفات عين الذات .

اذن: الوصف غير الصغة ، لأن الصغة تقوم بالموصوف ، ويتخصف بهما الموصوف وصفا خالفا لمن لم يتخذ بهذه الصغة ، وأما الوصف : فهو قول يمكن أن يدخل عليه الصدق والكذب ، بينما الصغة لا يدخل عليه الصدق والكذب ، بينما الصغة لا يدخل عليه الصدق والكذب ، لأنها ليست قولا ، وانما هي نعت منسوب للندات الموصوفة .

<sup>(</sup>١) أصول الدين للبردوى (ص٨٨ -- ٨٨) .

<sup>(</sup>٢) في علم الكلام: ١ / أحسد صبحي (٢/ ٩٨ - ٩٨) .

# أقسام الصفات عند ابن كلاب:

تحسن الاشارة الى تقسيم السلف والمتكلمين للصفات الالهية قبل الخوض في تقسيم ابن كلاب لها ، لنرى حقيقة موقفه منها .

أما السلف فانهم لم يتوسعوا في تقسيم الصغات وتنويعها ، اذ ليس مسسن عاد اتهم الاسراف في الكلام في المطالب الالهية ، بل لا يكاد ون يتجاوزون الكتاب والسنة في محث الصغات ، م

يقول المقريزى: " ولا فرق أحد منهم بين كونها صغة ذات وصغة فعل ، وانسا أثبتوا لله تعالى صغات أزلية من العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصلو والكلام والجلال والاكرام والجود والانعام والعز والعظمة ، وساقوا الكلام سوقلل واحلال الكلام سوقلل

الا أن الذين عاصروا منهم زمن نشأة علم الكلام ، وابتلوا بمناقشة علم الكلام وجد الهم بأسلوبهم : اضطروا للخوض في هذا الأمر ، فقسموا الصلحات الكلام وجد الهم بأسلوبهم : صفات ذاتية وصفات فعلية ،

فالصفات الذاتية : " هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ، وهي العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والعلك والعظمة والكبريــــا والعزة والعلو والأصبع والقدم والغنى والرحمة والكلام " .

والصفات الفعلية: فهى "التى تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهى الاسمستوا والنزول والمجيئ والضحك والرضا والعجب والسخط والاتيان والاحيا والاما تمسمة والفرح والفضب والكره والحب " (٢)

<sup>(</sup>١) الخـطط للمقريزى (٢/٢٥٣) ٠

<sup>(</sup>٢) الأسئلة والأجربة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص ٨٨ - ٩) ، الكواشف الجلية عن معانى الواسطية (ص ٨٥٨) .

وأما مذهب المعتزلة فيعثلهم أبو الهذيل العلاف في هذا العصر ، الذي

وصفات الذاتعنده: هي التي لا يجوز أن يوصف البارى بأصد ادها، ولا بالقدرة على أضد ادها ،كتولنا: "الله عالم"، فان هذا الوصف لا يصل ، أن يتصف البارى سبحانه بضده، ولا بالقدرة على ضده، وهو الجهلات كتولنا: "الله قادر"، و"الله حي "... الخ، وكذا باقي الصفلات الذاتية: لا يتصف الله تعالى بأضد ادها، ولا بالقدرة على أضد ادها، كالعجز والموت ... الخ، وهي نفس الذات، ولذلك سيت بالصفات الذاتية، وهلي النات ، ولذلك سيت بالصفات الذاتية، وهلي النات ،

وصفات الأفعال: فهى التى يجهوز أن يوصف البارى تعالى بأضدادها وبالقدرة على أضدادها ، كالارادة ، فانه يصح أن يوصف الله سبحانه بضدها ، وهى الكراهة ، وأن يوصف بالقدرة على أن يكره ، وكذلك الحسب والرضى ، يصح أن يوصف بضدهما ،كما يصح أن يوصف بالقدرة على ضدهما ، وهما البغيض والسخط .

<sup>(</sup>۱) مقالات الاسلاميين للأشعرى (صه١٦،١٦٨٥) ، تاريخ الفرق الاسلامية : د / على ألفرابي (ص٨ه١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين ، الصفحات نفسها ، الملل والنحل (١/٩) - ٠٠) ، تاريخ الفرق الاسلامية ، الصفحات نفسها .

وصفات الأفعال عند أبى الهذيل العلاف ومن وافقه منهم متجددة بتجدد الأفعال التى يتصف بها سبحانه ، ولا توصف بالقدم ، لأنها تحدث بحدد وث متعلقها ، فهى عنده حادثة ، وليس لها محل تقوم به ، لأنها حادثة ، وقيام الحادث باطل .

وأماعلاقة الصغات بالذات عند المعتزلة ــ فكما سبق القول ــ أنهم لا يثبتون وجودا حقيقيا للصغات ، زائدا على الذات ، فهى عين الذات ، وليست شيئا آخر ســـوى الـــذات ،

وما يذكر أن أبا على الجبائى يتابع أبا الهذيل العلاف فى هذا التقسيم (٢) للصغات الالهية ، وان اختلفا فى معنى قيام الصغات بالذات الالهية وفى تعلقاتها ، ويقسم الأشاعرة الصغات الى أربعة أقسام : نفسية وسلبية ومعانى ومعنوية .

- ا ـ فالصغة النفسية : "يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها ، 

  المسلم (٣) أو بعبارة أخرى : صغة النفس هي : "كل صغة لا يصح توهـــم
  انتفائها مع بقاء النفس " (٤)
- ۲ والصغة السلبية : "هي التي تسلب عن الله عز وجل ما لايليق بجلال ...
   وعظمته "، أو بعبارة أخرى: "وهي كل صغة مد لولها عدم أمر لايليق به تعالى . .
   وهي خسة : القدم والبقائ وقيامه بذاته ووحد انية ومخالفته للحوادث " .

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص٥٦١،٤٨٤،١٦٥) ، الملل والنحل (١/٩٤-٠٥) تاريخ الفرق الاسلامية (ص٨٥١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الغرق الاسلامية (ص٢٦٦ - ٢٢٨) .

<sup>. (</sup>٣) شرح جوهرة التوحيد (ص ٤٥) ٠

<sup>(</sup>٤) الشامل للجويني (ص ٣٠٨) ،هذا التعريف نسبه الجويني الى الاسفرايني .

<sup>(</sup>ه) حاشية الدسوق على أم البراهين (ص٩٣) .

<sup>(</sup>٦) شرح جوهرة التوحيد (ص٥٥) ٠

وهى نسبة للسلب ، أى النفى ، وانما نسبت للسلب : لأنها مفسرة بـــه ، فالقد م سلب أولية الوجود ، والبقا علي سلب آخرية الوجود ، والوحد انية سلب التعـد فى الذات والصفات والأفعال ، والمخالفة للحواد ت سلب المماثلة لها ، والقيــام بالنفس سلب الا فتقار الى المحل والمخصص ، فليس العراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله تعالى ومنفية عنه عز وجل ، بل أن السلب مأخوذ في معناها .

وهى على ما ذهب اليه الأشاعرة ــسبعة: القدرة والارادة والعلم والحياة

وانما سميت بذلك : لأن كل صغة منها تدل على معنى زائد على ذاته تعالى ، وتسمى وتسمى أيضا بالصغات الذات ، وتسمى الوجودية ، لأنها محققة باعتبار نفسها .

والصفات المعنوية: وهي صفات لا موجودة ولا معد ومة في نفسها ، قائســـة
 بموجود ، لا زمة لصفات المعانى ، ككونه تعالى قاد را لقيام القدرة به ، وعالما
 ا لقيام العلم به . . . الخ .

وقد عرفت بأنها "الحال الواجبة للذات ماد امت المعانى قائمة بالذات "، وعللوا تسمية هذه الصفات بهذا الاسم بأن الاتصاف بها فرع عن الاتصاف بها بالسبع الأولى ، فصارت السبع الأولى وهي صفات المعانى عللا لهذه الصفات، أي ملزومة لها ، فلهذا نسبت هذه الصفات الي تلك ، فقيل فيها : صلفات معانى قيل فيها : صلفات معانى قيل فيها المها ، فلهذا نسبت هذه الصفات الى تلك ، فقيل فيها : صلفات معانى قيل قيها المها ، فلهذا نسبت هذه الصفات الى تلك ، فقيل فيها : صلفات معانى قيل قيها المها ، فلهذا نسبت هذه الصفات الى تلك ، فقيل فيها المها ، فلهذا نسبت هذه الصفات الى تلك ، فقيل فيها المها ، فلهذا نسبت هذه الصفات الى تلك ، فقيل فيها المها ، فلها ،

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص٩٣، ه٩، ٩٦) .

هرج التوحيك ( $\pi\gamma$ ) ماشية الصاوى على شرح الخريدة البهية ( $\sigma$ ) ، شرح جوهرة التوحيك ( $\sigma$ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الصاوى (ص٣٥) ٠

<sup>(</sup>٤) شرح أم البراهين للسنوسي (ص٣٢ ــ ٣٣) ، حاشية الدسوقي (ص ١١٨) ، شرح جوهرة التوحيد (ص٤٥) .

وسا ينبغى التنبه له : أن اعتبار الصغات المعنوية من أقسام الصـــــــنات الذاتية القائمة به تعالى : انما هو على مذهب من نسب اليهم اثبات الأحوال مسن متأخرى المتكلمين ، وأما الذين ينكرون الأحوال منهم فانهم لا يعد ون الصــــفات المعنوية من أقسام الصفات القائمة به ، الزائدة على الذات ، فانهم ينكرون شــيئا يسمى حالاً ليسبموجود ولا معدوم .

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيسة مذاهب الناس في الأحوال مختصرا ، فقال :

" قد تنازع فيها مثبتو الصفات ونفاتها ، فأبو هاشم وأتباعه يثبتون الأحسوال د ون الصفات ، والقاضى أبو بكر وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات ، وأكثر الجهسسفات والمعتزلة ينغون الأحوال والصفات ، وأما جماهير أهل السنة فيثبتون الصسفات د ون الأحسوال " ( 1 )

وتنقسم الصفات عند الأشاعرة الى صفات عقلية وصفات خبرية أيضا ، وهــــذا باعتبار الطريق الدال على ثبوتها لله تعالى .

واذا أردنا أن نقف على رأى ابن كلاب بعد هذا العرض لتقسيم الصفات فاننا واجدوه أنه يجعل الصفات قسين صفات ذاتية وصفات فعلية ، فهو يذكر (٣) الصفات كلها بألفاظها الواردة في الكتاب والسنة ، ويثبتها جميعا لله عز وجسل،

<sup>(</sup>١) شـرح حديث النزول لابن تيمية (ص١٦) •

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهتي (ص١٣٧ - ١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) أنظر مقالات الاسلاميين (ص١٧٠، ٢١٥) ٠

وبذلك يوافق السلف الصالح الذين يثبتون لله تعالى جميع صفات الكمال ونعارت الجلال .

الا أنه يخالف السلف في القول بأزلية الصفات ، حيث اعتبر جميع هــــــذه الصفات التي أثبتها لله عز وجل من صفات الذات ، وقال بأزليتها ، د ون تغريــق في ذلك بين صفات الذات وصفات الأفعال ،

بينما لم يقل السلف للصغات كلما بأنها أزلية قديمة ، بل الصغات عند هم : منها ما هو لا زم للذات أزلا وأبدا ، ومنها ما هو قديم الجنس حادث الآحساد ، تحدث آحادها في ذاته تعالى ،

وهنا يختلف رأى ابن كلاب عن رأى السلف ، فلم يكن معهم حيث لم يثبست الصفات الاختيارية التى تكون بمشيئته الله تعالى وقد رته ، كما أثبتوها . وسيأتى مزيد بيان لهذا الموضوع فى الفصل التالى ان شا الله تعالى .

## البحث الثاني

# علاقة الصغات بالدات عند ابسن كسلاب في ضوء عقيدة السلف

- ١ ــ مذهب ابن كلاب في زيادة الصفات على الذات ،
  - ٢ \_ الصفات قائمة بالذات عند ابن كلاب ،
    - ٣ ـ رأى ابن كلاب في قدم الصفات ،

أثبت عد الله بن كلاب لله تعالى الصغات الالهية ، ولكن ما علاقة هــــذه الصغات بالذات العلية ؟ وكيف يبين ابن كلاب الصلة التي يراها بين الـــــذات والصـــفات ؟ .

في هذا المحت سنحاول أن نقف على رأى ابسن كسلاب في ذلك ،

#### 1 ـ مذهب ابن كلاب في زيادة الصفات على الذات:

سبق أن ذكرنا عن المعتزلة نغيهم للصفات ، مسمع أنهم حينما يذكرونها ويتحدثون عنها يتحدثون على أساس أنهم شبتون للصفات ، ولا يعترفون لنا بما نتهمهم به ، مع أنه صريح مذهبهم انهم نفاة ، لأنهم يثبتون الصفات ألغاظا ، لا حقائق لها ورا الذات ، فالصفة عندهم حكما سبق ذكره حهى عسين الذات ، ليست زائدة على الذات .

وقد عارض ابن كلاب مذهب المعتزلة هذا بمذهب كلاى يوافق مذهـــب ، " وأنها قائمة بـــه "، " وأنها قائمة بـــه "، " وأن صفاته لاهى هو ولا غيره " . " وأن صفاته لاهى هو ولا غيره " . "

من هذه المقولات يتضح أن رأى ابن كلاب في ذلك هو: أن الصغات زائدة على الذات ، على العكس من رأى المعتزلة ، لأنها قائمة بالذات ، وليست ماينسة لمسل .

يقول ابن كلاب في موضع آخر: "ان الله لم يزل عالما قادرا حيا ٠٠٠ بعلم وقدرة وحياة ٠٠٠ "، ويقول أيضا: "معنى أن الله عالم أن له علما ، ومعنى أن قادر أن له قدرة ، ومعنى أنه حي أن له حياة ، وكذلك القول في سائر الأسسسا " (٢٠)

<sup>(</sup>۱) مقالات الاسلاميين للأشعرى (ص١٦٩، ٢٤٥) ، أصول الديـــــن للبزدوى (ص٨٩، ٢٤٦) ٠

<sup>(</sup>٢) المصدران نفسهما ، الصفحات نفسها .

وقد رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيسة: "بأن الذات لا تنفك عن الصــــانات أصلا ، ولا يمكن وجود دات خالية عن الصغات ، فدعوى المدعى وجود حى عليـــم قدير بصير ، بلا حياة ولا علم ولا قدرة ، كدعوى قدرة وعلم وحياة ، لا يكون الموصوف بها حيا عالما قديرا ، بل دعوى شيئ موجود قائم بنفسه قديم أو محد ثعري عــن جميع الصغات ستنع في صربح العقل " .

واذا كان ابن كلاب قد قرر أن الصغات زائدة على الذات ، فهل معسيني هذا أن لها وجود استقلا عن الذات ، أي أنها قائمة بنفسها ؟

لقد ذهب عبد الله بن سعید فی ذلك الی أن الله تعالی ذات واحسدة قدیمة ، لها صفات ، وهذه الصفات قائمة بذاته ، ولیست ستقلة عنه ، مباینة له ،

يقول ابن كلاب: "ان الله قديم لم يزل بأسمائه وصفاته "، ويقول: "اللسه تعالى واحد بصفاته "،

ويتغق بذلك هنا رأى ابن كلاب ورأى الا مام أحد بن حنبل ، حيث قسال الا مام أحد حينما رد على الجهمية : "قالت الجهمية لما وصغنا الله بهذه الصغات : ان زعمتم أن الله ونوره ، والله وقد رته ، والله وعظمته ، فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ، ولم يزل وقد رته .

قلنا : لانقول : ان الله لم يزل ونوره ، ولم يزل وقد رته ، ولكن نقول : لـــم يزل الله بقد رته ، ونوره ، لا متى قد ر ، ولا كيف قد ر .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتساوى لابن تيمية (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين (ص١٦٩، ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) الشامل للجويمني (ص٥٥٣) ٠

نعن نقول : لا تكونون موحدين أبد احتى تقولوا : كان الله ولا شيئ ، فقلنا : نحن نقول : قد كان الله ولا شيئ ، ولكن اذا قلنا : لم يزل الله بصفاته كلميا : أليس انما نصف إلها واحدًا بجميع صفاته ..." (()

إن ابن كلاب د فعا لتعدد القدماء بتعدد الصفات قال ان الله واحسد بصب فاته ، واحتمعن اطلاق لفظ التعدد على الصفات ،

وهذا ما يرويه عنه الجويني بقوله : " فقد روى عن عبد الله بن سعيد أنـــه قال : الله تعالى واحد بصفاته ، وامتنع عن اطلاق القول بأن الصفات معد ودة " •

كأن ابن كلاب أراد بذلك أن يد فع شبهة المعتزلة القائلة بتعدد القد مساء في ذات الله تعالى ، أو أنه خاف من أن يقع فيما وقع فيه النصارى من تعدد للقد ماء فقرر أن الله عز وجل واحد في ألوهيته ، مع ثبوت صفاته وأسمائه له ، وأن اتصافه له تعالى بها لا يضاد وحد انيته ، لأن الصفات ليست أشياء قد يمة مستقلة أو منفصلة عن ذات الله تعالى ، بل هي صفات ذاته تعالى ، وقائمة به ،

وقد حاول أبو اسحاق الاسغرايني حمل كلام ابن كلاب على عدم تعصيد إللهيشه بكسرة صغاته كما تدعى المعتزلة ، فقال ::

الله المستمير عد الله اتحاد وجود الذات والصغات ، فان ذلك لايستقيم الاعلى أصلين ، أحدهما : نفى الصغات ، كما صار اليه المعتزلة ، والثاندى : اثبات الصغات والذات مع المصير الى اتحادها بالوجود ، وهذا نص مذهب النصارى في الأب والابن والروح ، وانما أراد أحد معنيين : بأن الله تعالىلى واحد في الالمهيات ، ولا تتعدد المهيته بثبوت الصغات ، فالاله واحد ، وهو موصوف بصفات الالمهية ، فهو أحد وجهى كلامه ، ويجوز حمل كلامه على الامتناع من لفظ العدد .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية السلفي للهراس (ض ٩٣ - ١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) الشامل للجويني (ص٥٠٠) - ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (ص٥٥٠ - ١٥٦)٠

كما امتنع عبد الله بن كلاب عن هذا : امتنع أيضا عن القول بأن الصغات هي "موجود ات"، ونص على هذا في كتبه المغقودة التي ألفها في مسائل العقيدة ، وذلك تحاشيا من الوقوع فيما وقع فيه الشبهة من التشبيه ، لأن كلمة "الموجــــود ات" تطلق غالبا على المخلوقات ، فاذا أطلقت على صغات الله تعالى فان هذا يمكــن أن يوهم التشابه والمشابهة بين الله ومخلوقاته ، أو بين صغات الله تعالى وصفات مخلوقاته ، والله عز وجل منزه عن التشبيه والمشابهة ، لأنه ليسكمله شيئ وهـــو السبيع البصير .

وهذا ما يرويه لنا الجوينى أيضا بقوله : " والذى يوضح ذلك : أنه نص فسسود كتبه في غير موضع على : أن الصغات ليست موجود ات ، فلا يظن به اتجاد وجسسود الذات والصفات " . ( 1 )

والقول بزيادة الصفات على الذات المجردة عن الصفات هو قول السلف .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "ويمتنع حيى لا حياة له ، وعليم لا علم لـــه، وقد ير لا قدرة له ، كما يمتنع ذلك في نظائره ، واذا قال القائل صغاته زائدة علـــى ذاته ، فالمراد أنها زائدة على ما أثبته النغاة ، لا أن في الامر ذاتا مجردة عــن الصغات ، وصغات زائدة عليها فان هذا باطل " . (٢)

لأن اثبات ذات بدون صفات أمر لا وجود له الا في الا ذهان وليس له وجود في الخارج ، فإن الذهن قد يغرض المحال ويتخيله ، لأنه لا يمكن وجود شبي قائل و الخارج الايتصف بصفة ثبوتية أصلا ، ففرض ذات بدون صفات فرض معتنع .

ويقول ابن القيم رحمه الله مقررا أنه لابد من اثبات صفات الكمال لله تعالى ، وأنها معانى زائدة على الذات : "أن أسما الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله ،

<sup>(</sup>۱) الشامل للجويني (ص٥١ه)

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (١٧٨/١)، طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل والمسائل (جنع - ه / ص ٢٠٨) ·

فهى شتقة من الصفات ، فهى أسماء ، وهى أوصاف ، وبذلك كانت حسنى . . . ، وهى أوصاف ، وبذلك كانت حسنى . . . ، ولا أنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصاد رها ويوصف بها".

ويقول شارح الطحاوية: "ليسنى الخارج ذات مجردة عن الصغات ، بـــل الذات الموصوفة بصغات الكمال الثابتة لها لا تنغصل عنها ، وانما يغرض الذهـــن ذاتا وصغة ، كلا وحده ، ولكن ليسنى الخارج ذات غير موصوفة ، فان هذا محال، ولو لم يكن الا صغة الوجود ، فانها لا تنغك عن الموجود ، وان كان الذهن يغــرض ذاتا ووجود ا يتصور هذا وحده ، وهذا وحده ، لكن لا ينغك احدهما عن الآخــر في الخـارج " .

فجيهور العلما اذن يرون أن اثبات ذات مجردة عن الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج ، وان كان الذهن قد يغرض المحال ويتخيله ، وهذا كما يقسول السلف غاية التعطيل .

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "كان السلف والائمة يسمون نفسساة الصفات معطلة ، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الاله وان كانوا هم لا يعلمون أن قولهم ستلزم للتعطيل ، بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون هو موجود ليسس بموجود ، قديم ، واجب ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم موجود ليس بموجود حق ليس بحق ، خالق ليس بخالق ، فينفون عنه النقيضين " . ( ٣ )

ويقول ابن تيمية في موضع آخر: "واسم الرب تعالى اذا أطلق يتناول الذات المقدسة بما تستحقه من صفات الكمال ، فيمتنع وجود الذات عرية عن صلاقات الكمال ، ، ، وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسعى ، بل هى داخلة فلسك المسعى ، ولكنها زائدة على الذات المجردة التى تثبتها نفاة الصفاة ، فأولئسك

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (١/ ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص١٢٩ ــ ١٣٠)٠

<sup>(</sup>٣) مجمسوع الغتاوى (٥/٣٢٦ – ٣٢٦) ٠

- أى نفاة الصفات - لما زعموا أنه ذات مجردة قال هؤلا \* - أى مثبتة الصفات - بل الصنفات زائدة على ما أثبتموه من الذات ، وأما في نفس الامر ، فليس هنساك ذات مجردة تكون الصفات زائدة عليها ، بل الرب تعالى هو الذات المقدسة الموصوف - بصفات الكمال \* (١)

يتبين لنا ما سبق أن السلف يثبتون الصغات زائدة على الذات المجردة عن الصغات ، لا على الذات المتصفة بالصغات ، فاذا كان في معرض الرد على نفساة الصغات نقول الصغات زائدة على الذات ، أما في نفس الامر فليس هناك ذات مجردة تكون الصغات زائدة عليها .

فان أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجــــودة الا بصفاتها اللازمة.

وفى الحقيقة أن وضوح الأدلة الشرعية فى اثبات الصغات لله تعالى اثبات السارر زائد اعلى مفهوم الذات لم يكن يستدعى مثل هذا البحث ، لأن ذلك من الأمسور العقلية السلمة .

وابن كلاب وان ردعلى نغاة الصغات الذين جهلوها عين الذات بالقسيول بزياد تها على الذات ، الا أنه لا يقول بالتعييز بين الذات والصغة ، وانما غرضه أن يبين عدم صحة وجود ذات بدون صغات ، كما اتضح مما ذكرت آنغا ، والذى هسمو ما ارتضاه السلف .

ولذلك يبين ابن كلاب الصلة التي يراها بين الذات والصفات ، ويقسول بأن صفاته تعالى ليست هي الذات ، وليست شيئا غير الذات ،

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لابن تيمية (٢/ ﴿ إِنْ ١٥٨ - ١٥٨) .

وعبر عن ذلك بقوله : "ان أسما البارئ لا هن البارئ ولا غيره ، وأن صفاته (١) لا هي هو ولا غيره " .

وقد وضح الدكتور النشار قول ابن كلاب من جهتين ، احد اهما : نغــــن العينية ، لكيلا تتعطل الصغة ، لأن القول بتعطيل الصغات هو قول النغاة مــن الجهمية والمعتزلة ، وثانيهما : عدم الغيرية ، لنغى تعدد القدما عـن دات الله تعالى ، فحاول ابن كلاب بذلك التوسط بين المعطلة والشبهة .

يقول النشار: " فهنا تغريق تام بين الذات والصغات ، الذات موجــــودة بوجودها الخاص ، وتستعد الوجود من ذاتها ، وهي شيئ ، لا بمعنى أن هناك من يعدها بالشيئية ، بل شيئيتها من ذاتها ، ولا يتعلق وجود الذات أو شيئيتها بوجود الصغة ومتعلقات الصغات ، فعلة وجود الله هي ذاته ، لا بعلة خارجة عنه ، ولا بعلة قائمة فيه ، والصغات قائمة به ، ولكنها ليست هو ، والا تعطلت الصـــــنة ، وليست غيره ــكا يذهب جهم ــ، والا تعدد القديم ، فالصغات اذن متعلقاته هــو، وليس هو من متعلقاتها ، ثم ان الصغات لا تقوم بالصغات ، ولكنها تقوم بالله ، فالله اذن ليـس بصـفة " ، (٢)

ولكن الدكتور النشار لم يكن موفقا في قوله : "تغريق تام بين الذات والصفات"، لأن هذا التعبير لم يرد عن ابن كلاب ، كما أنه لم يرد عن أحد من السلف ، وهذا يناقض قول ابن كلاب بأن الصفات ليست غيره ، لأن هذه العبارة الأخيرة تمنع أن يكون ابن كلاب من يغرقون بين الذات والصفات ، في حين أن قول النشار (تغريب تام ) ليس له معنى الا أن الصفات غير الذات .

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص١٦٩، ٢٥٥)، أصول الدين للبرد وى (ص٢٤٦)٠

<sup>(</sup>٢) نشاة الغكر الغلسفي في الاسلام : للنشار (ص ٢٧٠) .

وقد رفض شيخ الاسلام ابن تيمية نسبة القول بننى العينية والغيرية المسلى أن ابنكلاب ابنكلاب الآخرين، الآخرين، الآخرين، الآخرين، وذكر في غير موضع من مؤلفاته / يختلف في ذلك مع المتكلمين الآخرين، ويتغق مع السلف، حيث يقول كما قال علما السلف شل الامام أحمد وغيره: أن صفات الله تعالى: لا يقال هي الله ، ولا يقال هي غيره .

يقول ابن تيبية في أحد المواضع: "قال عبد العزيز ــ أى المكى ــ للمريسى: لأن القدرة صغة الله ، ولا يقال لصغة الله هي الله ، ولا يقال انها غير الله ، ولــم يقل عبد العزيز: انها ليست هي الله ولا غيره ، بل قال لا يقال انها هي اللــه، ولا يقال انها غيره ، وقول عبد العزيز هذا هو قول أئمة السنة كالا مام أحمد وفــيره، وهو قول ابن كلاب وغيره من الأعيان " . (1)

وقال في موضع آخر: "الجواب الثالث على النغاة الجهية حواب الأئمة كالا مام أحمد وحداق الكلابية: لا نطلق القول بأنه غيره، ولا بأنه ليسغيره " . وقال أيضا: " فقد تقدّم أن هذا الاطلاق كاطلاق المطلق: أن الصلف لا هي الذات، ولا هي غيرها ، . . . وأئمة السلف وابن كلاب وأثاله من أئمسة الأشعرية: لا يطلقون لا هذا ولا هذا " . " )

اذن فابن كلاب في نظر ابن تيمية لا يقول بأن الصفات غير الذات أو ليسمست فسيره .

ولأصحاب ابن كلاب في هذه السألة آراء متعددة .

يقول الأشعرى: "وقال بعض أصحابه: لايقال للصفات هي الموصوف ، ولايقال هي غيره ، وامتنعوا من أن يقولوا: ان الصفات لاهي الموصوف ولاهي غيره "، وهذا هو قول السلف في هذه السألة ،

<sup>(</sup>۱) در تعارض (۲۲۰/۲)٠

<sup>(</sup>٢) المصيدرنفسية (٣/١٦)٠

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسية (١٠/٥٣٦)٠

<sup>(</sup>٤) مقالات الاسلاميين (ص١٧٠، ١٧٢، ٢٥٥) .

وقال فريق منهم : "ليست الصفات هي الموصوف ولا غيره " ؟

وقال فريق آخر : "ان البارى سبحانه ليس بغير صفاته ، وصفاته متغايرة" ويتضح لنا من ذلك : أن أصحاب ابن كلاب قد انقسموا في هذا الموضوع الى أقسام ، فمنهم من قال برأى السلف واتفق معهم ، ومنهم من ذهب الى خلاف ذلك وقال بالعينية والغيرية ، وقسم ثالث منهم قال برأى آخر وهو أن البارئ ليسس بغير صفاته ، وصفاته متغايرة . . . الخ .

وعلى كل حال : فان القول بأن الصفات لاهى الذات ولا غيره سسوا والله به ابن كلاب أو بعض من أصحابه سليس من مذهب السلف ، لأن السلف لا يقولون : ان الصفات لا هى هو ولا هى غيره ، لأنه لا يجوز في سسألة الصفات أن نستعمل الالفاظ التى لم يرد لها في الكتاب والسنة اثباتا ولا نفيا .

لهذا يقول ابن تيمية : " فانا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره على ما هو عليه أئمة السلف كالا مام أحمد بن حنبل وغيره وهو اختيار حسداق الشبتة كابن كلاب وغيره ، ومنهم من يقول أنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هسو ولا أطلق عليها أنها ليست هي هو ولا هي غيره " .

لأن لفظ الغير فيه اجمال ، لذا فقد حدر السلف من اطلاقه على صلى الله تعالى ، لأنه من الالفاظ المجملة المبتدعة التي لم يرد لما نص من الكتاب أو السنة .

لهذا كان الا مام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وغيره من سلف هذه الأسه، لا يطلقون لفظ الفير يحتمل هذا وهسدا، لا يطلقون لفظ الفير على صفات الله تعالى ، لأن لفظ الفير يحتمل هذا وهسدا، فكانوا لا يقولون صفات الله تعالى غيره ولا انها ليست غيره ، فلا يقولون كلام اللسه غير الله ، ولا يقولون ليس غير الله ،

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص١٧١، ٢٧١، ٢٤٥)٠

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل (٢٠٦/٤) .

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن للأئمة في لفظ المفايرة ثلاث طرق :

" أحداها : وهي طريقة الأئمة كالامام أحمد وغيره ، وأظنها قول ابن كلاب وغييره ،
وقد ذكر أبو اسحاق الاسفراييني أنهم لا يقولون عن الصفة أنها الموصوف ، ولا يقولون
أنها غيره ، ولا يقولون ليست هي الموصوف ولا غيره ، لأن لفظ الغير مجمسل ،
فلا ينفونه عند الاطلاق ولا يثبتونه " . (١)

وقال في موضع آخر بقوضهم من يقول كما قالت الأئمة لا نقول الصغة هي الموصوف ولا نقول هي غيره ، لأنا لا نقول : لا هي هو ، ولا هي غيره ، فان لفظ الغير في الموسود اجمال ، قد يراد به المباين للشيئ ، أو ما قارن أحدهما الآخر وما قاربه بوجر والم أو زمان أو مكان ويراد بالغيران : ماجاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر . (٢)

وقال شارح الطحاوية: "ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالىـــــى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ،ولا أنه ليسغيره ، لأن اطلاق الاثبــات قد يشعر أنه ها عن له ، واطلاق النغى قد يشعر بأنه هو هو ، اذ كان لغظ الغير فيه احمال ، فلا يطلق الا مع البيان والتغصيل ". (٣)

والطريقة الثانية : وهى قول أبى الحسن الأشعرى الذى قال : أقول مغرقا ان الصغة ليست هى الموصوف ، وأقول : انها ليست غير الموصوف ، لكن لا أجمسع بين السلبين ، فأقول ليست الموصوف ولا غيره .

والطريقة الثالثة : قول من يجمع بين السلبين ، كما هى طريقة ابن الباقلانى والقاضى أبي يعلى وغيرهما ، فيقول ليست هي الموصوف ولا غيره .

وهؤلا ً قد يطلقون القول باثبات قديمين : أحد هما الصغة ، والآخسسات الموصوف ، واذا احتج عليهم المعتزلة بأنه اذا كانت صغاته قديمة وجب اثبسات قديمين ، ولو كان علمه قديم لكان إللها ، أجابوهم بأن كونهما قديمين لا يوجسب تماثلهما كالسواد والبياض اشتركا في كونهما مخالفين للجوهر ، ومع هذا لا يجسب تماثلهما ، وأنه ليسمعنى القديم معنى الاله .

<sup>(</sup>١) د ر ٔ التعارض لابن تيمية (٥/٩) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ١٢٩) .

ويعقب ابن تيمية على ذلك بقوله : " فامتنع السلف والأئمة من اطلاق لفسط الغير على الصغة نفيا أو اثباتا ، لما في ذلك من الاجمال والتلبيس ، حيث صسار الجهمي يقول : القرآن هو الله أو غير الله ، فتارة يعارضونه بعلمه ، فيقولون علسم الله هو الله أو غيره ، ان كان من يثبت العلم أو لا يمكنه نفيه .

وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الاطلاقين : النغى والاثبات لما فيه مسن التلبيس ، بل يستغصل السائل ، فيقال له : ان أرد ت بالغير ما يباين الموصوف على سبيل فالصفة لا تباينه ، فليست غيره ، وان أرد ت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الاجمال ، وان لم يكن هو فهو غيره بهذا الاعتبار " . ( 1 )

لهذا كان الذى عليه السلف والأئمة اذا قيل لهم علم الله أو كلام الله هـــل هو غير الله أم لا ؟ لم يطلقوا النفى ولا الاثبات ، فانه اذا قيل لهم غيره أوهم أنـــه مباين له ، واذا قيل ليسغيره أوهم انه هو لذلك يستغصل السائل ، فان أراد بقوله غيره انه منغصل عنه ؛ فصفات الموصوف لا تكون مباينة له أو منغصلة عنه ، وان أراد بالغير أنها ليست هى هو فليست الصفة هى الموصوف ، فهى غيره بهذا الاعتبار " ،

#### ٢ ... الصغات قائمة بالذات عند ابن كلاب:

ان هذه الصفات كلها قائمة بذاته تعالى ، ولا يجوز أن يقوم شيئ منها بغير ذاته ، وقد خالف ابن كلاب بذلك المعتزلة القائلين في بعض صفاته تعالى : أنها تقوم بغيره سبحانه .

<sup>(</sup>١) مجسوع الفتاوى (٢/٣٦)٠

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لابن تيمية (٢/ ١٨٥٢) .

وبذلك لا يجوز عبد الله بن سعيد قيام الصفات بالصفات ، ولا يقول بوصف وبد الصفات بالصفات ، ولا يقول بوصوب الصفات بالضفات ، وأن وجود ها متعلق بوجسود السفات .

ومع عدم انغكاك الصغة عن الذات الموصوفة بها ، وعدم جواز خلوها عنه الما فالله حى بحياة ، وعالم بعلم ، وقادر بقدرة ، ومريد بارداة ، لذلك تمتنع مغارقتها بوجه ما عن الذات الالهية ، كما يمتنع القول بأنها هى الذات ،

ون هب كذلك ابن كلاب الى أن كل واحدة من الصغات غير الأخرى ، لاختلاف ذواتها وحقائقها ، فحقيقة كل منها غير حقيقية الأخرى ، فصفة العلم \_ شـلل \_ غير صفة القدرة في حقيقتهما وذواتهما .

كما أنها ليست بغيرها ، من خلال أحكامها ، وهى مثل تعلقها بالندات ،
..
وقيامها بها ، وزياد تها عليها . . . الخ .

يقول ابن كلاب: "ان صفات البارى الانتفاير ، كما أنها ليست بفيره ، وأن العلم لا هو القدرة ، ولا غيرها ، وكذلك كل صفة من صفات الذات ، لا هي الصفة الأخرى ولا غيرها " ( ٥ )

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص٦٦ه، ١٦٩)٠

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسيه،

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسيه ٠

<sup>(</sup>٤) غاية العرام في علم الكلام للشهرستاني (ص١٤٦ - ١٤٧)٠

<sup>(</sup>٥) مقالات الاسلاميين (ص١٧٠، ٢٥٥) ٠

اذن : كما رفض ابن كلاب أن يجعل الصغات عين الذات فانه يرفض أيضا أن يجعلها صغة واحدة ، فلا يكون الصغة عين الصغة الأخرى أو الصغات الأخرى ، ولكن مع ذلك لا يشبت التغاير بين الصغات ، كما هو مذهبه الذى ذكرناه من قبل .

هكذا يفسر ابن كلاب علاقة الصفات بعضها ببعض ، المذهب الذي يفسر به علاقة الصفات بالذات .

ومن ثم نقول: ان أقوال ابن كلاب في هذه السألة بما تضنه من هـــده العبارات الكلامية التي يصعب تصورها في الذهن ، والتي توهم تناقضا: لم يؤشر عن غيره مما سبقه من السلف ، فان هذه الأقوال تتضمن مسائل كلامية جديدة فيها تأثر بالأسلوب العقلي البعيد عن السهولة واليسر والبساطة في تقريرها .

ويرى علما السلف أن صفات الله تعالى ليست قائمة بنفسها ، وانما هـــــى قائمة بذاته سبحانه ، لأن الصفة لا تقوم الا بموصوف .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " فيمتنع أن تقوم هذه الصغات الا بموصوف قائم بنفسه ، ولا يجوز أن تقوم صفات الله بأنفسها ، بل بموصوف ، وكذلك صفات العباد لا يجوز أن تقوم بأنفسها ، بل بموصوف " ،

ويقول: "فان الكلام والقدرة والعلم وسائر الصفات انما يتصف بها من قاست به ، لا من خلقها في غيره وأحدثها " .

ويقول: " وأيضا فالرسل الذين خاطبوا الناس ، وأخبروهم أن الله تعالىدى قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه ، بل السندى أفهموهم اياه أن الله نفسه هو الذى يتكلم ، والكلام قائم به ، ولا بغيره " .

<sup>(</sup>١) سنهاج السنة (٢/٩/٢)، طبعة مكتبة العربة -

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسة (٢/٠/١)، نفس الطبعة ،

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسة (٢/٢٩١)، العروسة ٠

وابن كلاب اذن يوافق السلف في قولهم بأن الصفات قائمة بالذات ، وان اختلف معهم في المنهج ، حيث استعمل بعض الألفاظ الستحدثة التي لم يستعملها السلف، مثل العينية والغيرية وغيرهما من الألفاظ الكلامية ، فعرجع ذلك الى طريقة المتكلمين القائمة على الجدل الفكري والتعبيرات العقلية الجافة .

#### ٣ ــ رأى ابن كلاب في قدم الصفات:

فانه يثبت القدم لذاته عز وجل ، ويجعل الصفات تابعة لها ، ولكنه يتجنسب اطلاق لفظ القدم على الصفات ، وقد عبر عن ذلك بقوله : " وانه سبحانه قديم لم يسزل بأسمائه وصفاته " . ( 1 )

نعبارة ابن كلاب تنسب القدم لذات الله تعالى ، وتضيف اليها صفاته وأسماءه عز وجل كما قلنا ، وذلك تحاشيا للقول بأن "لله تعالى أسماء وصفات قد يمسمة، الأمسمسمير الذي أدى الى نغى الصفات عند المعتزلة ،

يقول الدكتور أحد صبحى في توضيح هذا القول : "أى لا يعنى قدم الصفات (٢) استقلالها عن الذات ، حتى لا يتعدد القدما ، ولذا يقال : الله بصفاته قديم " •

اذن : تعبير ابن كلاب هنا من التعبيرات الكلامية التى حاول فيها أن يتحاشى الوقوع فيما وقعت فيه المعتزلة من نفى للصفات ، وفى نفس الوقت يتحاشى اثبات صفات كل منها قديم ، خوفا من تعدد القدماء فى ذاته تعالى .

قال في ذلك البغد إدى " امتنع ابن كلاب ، والقلانسي أيضا ، من وصف الصحفات (٣) بالقصدم " •

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص١٢٠، ٢١٥)٠

<sup>(</sup>٢) في علم الكلام: د/أحمد صبحي (٢٩/٢)٠

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغد آدى (ص٩٠) ٠

وحكى امام الحرمين الجوينى هذه السألة عن ابن كلاب بقوله: "فان قال قائل: قد نهب عبد الله بن سعيد الى أن صفات البارى سبحانه وتعالى لا توصف بالقدم ، ولا بالحدوث ، وهذا تصريح منه باثبات موجود خارج عن وصف الحدوث والقدم ، قلنا: ما اعترض عبد الله على القسمة الى رمناها ، ان مطلبنا أن الموجبود له أول أول له ، وعبد الله يقطع بأن صفات البارى لم تزل ولا أول لوجودها ، ولكنه امتنع من تسميتها قديمة ، ان القدم عنده معنى قائم بالقديم ، كما أن البقاء معنى قائم بالباقي ، ولا توصف المعانى بالأحكام التى توجبها المعانى ، فاتضحت القسمة البديهيية ، واستبان أن قول عبد الله غير قادح فيها " . ( ( ) )

وقد أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية ما أراده ابن كلاب من أنه أثبت القدد م معنى ، ولم يصف الصغات بالقدم ، فقال : " ان طائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقدول في الصفات وحدها انها قديمة ، حتى لا تقول بتعدد القدما "، لما منعت النفساة هذا الاطلاق ، بل تقول : الله بصفاته قديم " . ( ٢ )

ومعنى هذا أن الصغات ليست أقانيم قائمة بذاتها ،بل هى قائمة بالله ،
(٣)
ولكنها ليست هى الله ،وهى ليست قديمة ،بل ان الله تعالى بصغاته هو القديم،
فقول ابن كلاب باتصاف الله سبحانه بالصغات فى الأزل ، وأنه لم يزل قديما
بها : قول موافق لما ذهب اليه السلف ،اذ يرى السلف أن صغات الله تعالىلى أزلية ، وذلك لأنها ملازمة للذات ،وما دامت الذات أزلية فالصغات أزلية .

فقد ورد عن الا مام أحمد بن حنبل أنه قال : " من قال أن الله عز وجل لم يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون فهو بذلك خارج عن الدين " ، ومعنى هذا : أن من قال ان الله لم يكن موصوفا بصفاته الأزلية حتى وصفه الناس ، فهو بذلك خـــارج عــــن الديـــن

<sup>(</sup>١) الشامل للجويني ( ص ١٣٩ - ١٤٠) ٠

<sup>(</sup>٢) سنهاج السنة (١/٥٣٥) ،طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) نشأة الفكر الغلسفي للنشار (١/ ٢٧١) ،نشأة الاشعرية ،جلال محمد (ص٤٤) .

<sup>(</sup>٤) اعتقاد الامام أحمد لأبى الفضل التعيى (٢٩٣/٢) ، ملحق طبقــات الحنابلة لابن أبى يعلى ، والتعيميون هم : أبو الحسن التعيى ، وابنه فضل الله وابن ابنه رزق الله ، من قد ما أصحاب أحمد ، لكنهم من متكلمة الحنابلة . يقول ابن تيمية عنهم : (كان بين التعيمين وبين الباقلاني وأماله من الا عتلاني والتواصل ما هو معروف ، ولهذا توجد أقوال التعيميين مقاربة لأقواله وأقسوال أماله . . ) در عارض العقل والنقل (٢/٢/١، ١٠) ، ومجموع الفتاوى ومع هذا فإن هذه العبارة التي ذكرها التعيميون عن الامام أحمد لا تخالف عقيدة السلف في أن/موصوف بصفات الكمال أزلا ، وسيأتي كلام شيخ الاســــلام المؤيد هذا في الصفحة التالية .

وفى ذلك يقول شارح الطحاوية : " ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال ، صفات الذات وصفات الفعل ، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصفة بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها ، لأن صفاته سبحانه صفات كمال ، وفقد ها صفة نقص ، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده " . ( 1 )

الا أن نقطة الخلاف بين ابن كلاب وبين السلف في ذلك تكن في نفسي ابن كلاب حد وث شيئ من هذه الصفات ، ونفيه أن يقوم بالله تعالى ما يتعلست بشيئته وقد رته من الأفعال وغيرها ، لأن الصفات أزلية بأزلية السيدات الالمية عند ابن كلاب ، ولا يجوز أن يوصف شيئ منها بالحد وث بحجة أننسا اذا جوزنا حد وث شيئ منها فقد جوزنا حلول الحواد ث بذات الله تعالسسى ، والحواد ث لا تحل الا بحاد ث مثلها .

لكن السلف يرون أنه لا مانع من قيام الحواد ثبذ اته تعالى ،بل يـــــرى ابن تيمية أن ذلك ضرورى لا مناص منها لفهم كثير من النصوص التى تدل على حدوث آحاد تلك الصفات ، مثل الخلق والا ماتة والاحيا والقبض والبسط والطى والاســتوا والمجيئ والنزول والغضب ونحو ذلك ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله الكريــــم صلى الله عليضه وســـلم . (٣)

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص١٢٧ – ١٢٨)٠

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢٣٧/١) ، طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) في العقيدة الاسلامية عد /محمود خفاجي (ص ٣٤٧).

ويرى ابن تيمية أن الصغات قديمة ، الا أن منها : ما هو قديم الجنسس ، حادث الآحاد ، بمعنى أن الصغة قديمة ، ولكن تحدث في ذاته تعالى آحادها ، وذلك مثل العلم والسمع والبصر والكلام ،

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا أن القول بحلول الحوادث بذات الله وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا أن القول أئمة السنة والحديث ، وههو تعالى هو : " مذهب أكثر أهل الحديث ، بل قول أئمة السنة والحديث ، وههم الذي نقلوه عن سلف الأمة وأئمتها ، وكثير من الغقها والصوفية ، أو أكثرهم ، وفيهم من الطوائف الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، من لا يحص عدد ه الا الله " (٢)

وهكذا اتضح لنا أن القول بجواز قيام الحوادث بذات الله تعالى ، بمعسنى أنه يتكلم متى شاء ، ويفعل ما يريد ، هو رأى السلف الذى يؤيده الدليل الشرعسى والعقلسى ،

وسنعود أن شاء الله تعالى الى هذا الموضوع مرة ثانية عند ما نتحد ث عــن صـفات الأُنعـال .

وبعد هذا ننتقل الى عرض منذ هب ابن كلاب في الصفات الذاتية ،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/٢) ، طبعة مكتبة العروبية .

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية (١/٣٠٣ - ٣٠٤) ٠

## البحث الشالث

#### مذهب ابن كلاب في الصفات الذاتية

- ـ رأى ابن كلاب في الصغات الالهية بالاجمال .
  - \_ صفة الحساة .
  - \_ صحفة العلم
  - \_ صفتا السمع والبصر .
    - \_ صفة الارادة .

### البحث الثالث

#### مذهب ابن كلاب فى الصفات الذاتية

تعرض ابن كلاب لبيان هذه الصفات ، وبين وجهة نظره فيها ، أسسسا بالنسبة لتفصيل مذهبه في صفات الذات لله تعالى : فسأسجل آرا ابن كلاب فيها ، الا أننى سأفرد لصفة الكلام فصلا خاصا فيما بعد ، نظراً لأهميتها من ناحيسة، وتعدد الأحكام التى تتعلق بها من ناحية أخرى ، ولأن مذهب ابن كلاب لا يتفق مع عقيدة السلف في صفة الكلام :

وأدكر فيما يلى رأى ابن كلاب فى كل صغة من الصغات الذاتية بقدر ما ينقسل عنه فى كتب الفرق ، لأنه لم يصلنا من كتبه شيئ فى العقيدة ــ كما بينا ــ ســـوى آرائه المشوشية فى كتب الغرق .

### رأى ابن كلاتِ في الصفات بالاجمال

أثبت ابن كلاب أسما والله تعالى وصفاته كما سبق موذهب السبى أن الله عز وجل موصوف فى الأزل بكل ماوصف به نفسه ، ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الذات وصفات الأفعال ، منا تتضمنه أسماؤه بالاشتقاق كالعلسم والحياة والسمع والبصر والقدرة والارادة والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرهسا ، وكذلك منا أخبر به سبحانه عن نفسه ، وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مسسن أفعال وصفات الم يشتق منها أسما كحبه للمؤمنين والمتقين ، ورضائه عنهسم ، وكراهته انبعاث المنافقين ، وسخطه على الكافرين ، وغضبه عليهم ، واثبات وجهسم نى الجلال والاكرام ، ويديه ، وغير ذلك مما هو ثابت فى الكتاب والسنة والفطسر

وقد فصل ابن كلاب رأيه فيها ، وعدها واحدة واحدة ، ولم يميز بينها ،

ينقل لنا أبو الحسن الأشعرى عنه نصّا مغصلا في ذلك ، فيقسسول: "ان ابن كلابكان يقول: ان الله سبحانه وتعالى لم يزل قديما بأسمائه وصغاته ، وأنسه لم يزل عالما قادرا حيا سميعا بصيرا عزيزا جليلا كبيرا عظيما جوادا متكبرا واحسدا أحدا صمدا فردا باقيا أولا سيدا مالكا ربا رحمانا مريدا كارها محبا مغضا ساخطا مواليا معاديا قائلا متكلما ، بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وجلال وعظمة وكبريسا ، وكرم وجود وبقا والهية ورحمة وكراهة وحب وبغض ورضى وسخط وولاية وعداوة وكسلام ،

د ذكر ابن كلاب هنا الصغات بألغاظها الواردة في القرآن الكريم ، سوا منهسا صغات الذات أو صغات الأفعال ، ثم وضح منهجه فيها ، ورفض لمنهج التعطيسل بقوله ؛ بعلم وقدرة وحيساة . . . ، الخ .

<sup>(</sup>١) مقسالات الاسلاميين (ص١٦٩ ، ٢٥٥)٠

قال الشهرستانى : "وزاد بعض السلف : قديم بقدم ، كريم بكرم ، جــواد بجود ، الى أن عد عبد الله بن سعيد الكلابى خسة عشر صفة ، على غير فرق بـين صفات الدات وصفات الأفعال " . ( 1 )

فقد قرر الأشعرى في نصه السابق أن ابن كلاب عد ثلاثاً وعشرينَ صفي المنابق وأثبتها جميعا لله عز وجل ، واعتبرها من صفات الذات ، بينما نجد الشهرستاني يقول بأنه قد بلغ بالصفات خسس عشرة صفة ، ولم يميز بين صفات الذات وصلاني الأفعال ، ولعدل ابن كلاب ذكر الصفات في كل موضع على سبيل المثال ، وليسسس على سبيل الاحسساء .

ويلاحظ ما سبق من النصوص المنقولة : أن ابن كلاب يرفض مذ هب المعتزلة الذي يثبت ثلاث صفات فقط ، وهي عين الذات عند هم ، ويوافق السلف في اثباته للصفات .

أما الصغات التى أثبتها ابن كلاب وذكرها عنه مؤرخو الغرق فهى : صحيحة العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعزة والجلال والعظمة والكبريا والكسمم والسخط والجود والبقا والالهية والرحمة والارادة والكراهة والحب والبغض والرضى والسخط والولاية والعداوة والكلام .

وقد نقل الأشعرى نحو ذلك عن أصحاب ابن كلاب حيث قال:

" فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان فانهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عسن أهل السنة ، ويثبتون أن البارى تعالى لم يزل حيا عليما قاد را سميعا بصيرا عزيزا عظيما جليلا كبيرا كريما . . . متكلما جواد ا ، ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبريا والارادة والكلام صفات لله تعالى سبحانه " . " والبصر والعظمة والجلال والكبريا والارادة والكلام صفات لله تعالى سبحانه " .

<sup>(</sup>١) نهاية الاقدام (ص (٨١) .

<sup>(</sup>٢) الكلابية وأثرها في المدرسة الإشعرية (ص ٨١ - ٨١).

<sup>(</sup>٣) مقالات الإســــلاميــين (ص ٢٩٨) .

"اذن: نلاحظ من النصوص السابقة التي نقلها الأشعرى والشهرستانى عــن ابن كلاب وأصحابه هم شبتــة ابن كلاب وأصحابه في موقفهم من مسائل الصغات أن ابن كلاب وأصحابه هم شبتــة للصغات ، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام .

فالكلابية موافقون للسلف في مذهبهم في الصفات الالهية ، ويقولون بالبادئ والأصول الرئيسية التي يدين بها السلف ،

هذا مع العلم أن النصوص القليلة الواردة عن ابن كلاب لا تتضمن احصاً على صفات الله تعالى ، وانما الذى ورد يتضمن بعض الصفات الالمهية التى أوردها على سبيل بيان وتوضيح المذهب ، وسنحاول فيما يلى بيان مذهبه فى بعض الصافات الالمهية تفصيلا .

#### ١ - صعفة الحياة:

قبل أن أبد أبيان مذهب ابن كلاب في صغة الحياة تحسن الاشارة السبى رأى المعتزلة فيها ، حتى نرى أين يقف ابن كلاب بين المعتزلة والسلف ، والى أى مدى يتغق مع مذهب السلف في هذه الصغة ،

لقد اتفق المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى ليسله صفات وجود يسسمة قائمة به كما تقدم ... خوفا من تعدد القدما في الذات الالهية ، لذلك نفسوا أن يكون الله تعالى حيا بحياة ، لأن القول بهذه الصفة يؤدى ... بزعمهم ... السي القسول بالجسمية .

قال الأشعرى في تصوير مذهب المعسستزلسية: "من فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية : أن الله عالم قادر حسى بنفسه ، لا بعلم وقدرة وحياة "، وأطلقوا أن لله علما بمعنى أنه عالم ، وله قسدرة بمعنى أنه قادر ، ولم يطلقوا ذلك على الحياة ، ولم يقولوا له حياة ، ، وقسال عباد بن سليمان : هو عالم قادر حى ، ولا أثبت له علما ، ولا قدرة ، ولا حيساة ، ولا أثبت سمعا ، ولا أثبت بصرا ، وأقول هو عالم لا بعلم ، وقادر لا بقدرة ، وحسى لا بحيساة ، . . . " (1)

وقال القاضى عبد الجبار: "وجملة القول فى ذلك هو أنه تعالى لوكان حيا بحياة ــ والحياة لا يصح الادراك بها الا بعد استعمال محلها ضربا مسلسن الاستعمال ــ (٢)

وكنتيجة حتية لعد هب النفاة فان معانى أسما الصفات وألفاظها عند هسمه ليست معانى متعددة بتعدد هذه الأسما ، بل كلها عند هم معنى واحد ، فمعنى القدرة هو الحياة ، ومعنى الحياة هو العلم ، وهكذا ،

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص١٦٤ – ١٦٥) ٠

<sup>(</sup>٢) شير الأصول الخسية (ص ٢٠٠ - (٢٠) .

أما عبد الله بن كلاب فهو يذهب الى تسمية الله تبارك وتعالى باسم الحسى ، واثباته له صغة الحياة ، على أنه لا يكون حيا الا بحياة ، كما هو رأى أهل السنة .

ومعنى قوله "أن الله حى "أى أنه تعالى لا يموت ، ولا يزول ، بخسسلاف خلقه ، فانهم يموتون ، فهو سبحانه وتعالى الدائم الباقى الذى لم يزل موصوفسا بصفات الكمال ، فان صفة الحياة من صفات الذات اللازمة لها ، لا تنفك عنها ،

وما هو جدير بالذكر أنه لم يرد لنا عن ابن كلاب أدلة اعتمد عليها فللم البات صغات اثبات صغات صغات المياة لله تبارك وتعالى على ما نقل عنه ما وكذلك في اثبات صغات المسرى .

ويلس القارئ أن ابن كلاب لم يتعرض بصورة مباشرة للرد على المعتزلــــه والجهمية في نغيهم لصغة الحياة ، وكذلك صغات أخرى ، ولكن يلاحظ من كلامــه مخالفة صريحة لهم ، ود فاع واضح عن عقيدة السلف باصراره على اثبات الصــفات ، ومنها صـفة الحياة .

ولم يرد الينا رد ابن كلاب للأدلة التى اعتد عليها النغاة ، من الجهميسة والمعتزلة ، في نغى صغة الحياة ، وصغات أخرى عن الله بتارك وتعالى ، وربمسلام يرجع ذلك الى أن ابن كلاب اكتفى عموما بعرض مذهبه في اثبات الصغات الالهيئة ، د ون عرض شبه المخالفين ولو بصورة مختصرة ، وهذا جريا على عادة السلف في ذلك ، وخوفا من افتتان الناس بها ، وهذا الصنيعين ابن كلاب يعتبر تحقيقا للمنهج الذي ألزم نضمه به في تقرير مسائل العقيدة ،

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص١٦٩، ٢٤٥)٠

<sup>(</sup>٢) المسدرنفسيه،

ونزید رأی عبد الله بن کلاب توضیحا فی صغة "الحیاة "ببیان رأی السلف فی اثبات هذه الصغة ، ویمناقشة المعتزلة والجهمیة فی نفیهم لها ، وللصفات عموما . ولکن قبل أن أبدأ بهذا أرید أن أشیر هنا الی نقطة مهمة متعلقة بموضوعنا هذا ، وهی :

أننا قلنا سابقا في التمهيد الذي عقد ناه لبيان أقسام الصفات الالهية شرحا لموقف السلف الصالح من قضية تقسيم الصفات الالهية : أنهم لم يقسموا الصلفات الالهية الله تلك الأقسام التي ذكرها المتكلمون ، بل ولا الى الأقسام التي ذكرها بعض المتأخرين شهم فيما بعسد .

كذلك فانه لم يؤثر عن السلف قول أو موقف من قضية تحديد معانى تلــــك الصفات ، فلم يحاولوا تعريف كل منها تعريفا جامعا ما نعا ، يحدد خصائصها، ويعيزها عما عداها ،بل ولم يقد موا على تحديدها ، حتى ولو كان بحد ناقــــص، ولا برسمها ، سوا ً كان رسما تاما أو ناقصا ، وانما كانوا يثبتون تلك الصفات للـــه عز وجل ، كما أثبتها لنفسه ، ويذكرونها كما ذكرها الله ورسوله ، وبما هى مفهوسة به في فطرهم الستقيمة ، وهذا أمر بديهى ، ومذهبهم في ذلك : "أمروها كما جائت به من المعانى اللائقة بالله .

فقد كان علما السلف بعيدين عن التأثر بالمغاهيم الغلسفية والتقسيمات المنطقية للمعانى من الأجناس والأنواع والغصول والأعراض العامة والخاصة .

ولهذا لانجد عند السلف تعريفا لصفة الحياة ، كتعريفات نجدها عنسست المتكلمين ، بل اننا لم نجد مثل هذا التعريف لاعند شيخ الاسلام ابن تيميسسة رحمه الله ، ولاعند تلميذه ابن قيم الجوزية ،

وهذا هو الذى وجدناه عند ابن كلاب ، حيث لم يؤثر عنه أى قول يحاول به تحديد معنى الحياة ، كصفة لله تعالى ، أو تكييف هذه الصفة أو غيرها مسناته تعسالى ،

ومن ثم نستطيع أن نرد على من يقول : ان الله تعالى "حي"، ولم يقل بان له "حياة" ، كما قال بذلك ابن حزم (۱) والمعتزلة : اننا وجد نا اسم "حيي "، ولا تخليو اشتق من "حياة" ، وكذلك "سميع" و "بصير" من "سمع "و "بصر" ، ولا تخليو أسماؤه سبحانه وتعالى من أن تكون مشتقة ، أو لا فادة معناه ، أو تكون على طريق التلقيب ، فلا يجوز أن يسبى الله سبحانه وتعالى على طريق التلقيب باسم ليبسس فيه افادة معناه ، وليس شتقا من صفة ، كقولنا "زيد" و "عمرو" على صبى بهما ، واذا كان قولنا عن الله عز وجل : "حي " "سميع " ليس تلقيبا ، بل ذلك شتق من "حياة " و "سمع " و "بصر " : فقد وجب اثبات " الحياة "، فان كان ذلك لا فادة معناه ، فلا يختلف ما هو لا فادة معناه ، ووجب اذا كان معنى " الحيى " منا أن معناه ، فلا يختلف ما هو لا فادة معناه ، ووجب اذا كان معنى " الحيى " منا أن

ولا محذور هنا اذا كان قولنا "موجود" منيد ا فينا الاثبات كان البارى تعالى واجبا اثباته ، لأنه سبحانه وتعالى موجود ، وهذا الدليل يدل على اثبات صلفات (٢) الله تعالى لذاته من القدرة والسمع والبصر ،

وكذلك اثبات الصفات لله تعالى وضها "الحياة "لا يستلزم اثبات قديم غيير الذات الالهية ، اى لا يقتضى تعدد القدماء ، كما ذهبت المعتزلة الى ذليك، لأن المسنوع هو وجود ذوات قديمة متعددة ، وهذا هو الشرك السنافي للتوحيد، وقد حكم الله تعالى بكفر النصارى لقولهم بالذوات المتعددة المستحقة للعبادة عندهم ، فقالوا : ان الله ثالث ثلاثة ، فقال تعالى عليهم : (وما من اله الا الدواحد) ، فحكم الله تعالى بأن الاله المستحق للعبادة واحد ، وهو الله سبحانده وتعالى ، ولم يقل : "وما من قديم الاقديم واحد" ، ولا يضع هذا أن يكون الالسلاء الواحد موصوفا بصفات ، (")

<sup>(</sup>١) ابن حرم وموقفه من الالهيات (ص٢٢٣ - ٢٢٤)٠

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) سسورة المسائدة (٣٣) .

<sup>(</sup>٤) فلسفة علم الكلام: للدكتور عبد العزيز سيف النصر (ص٥٣ م ١ - ١٥٥) ٠

لذلك د هب سلف الأمة الى القول بوجود دات واحدة قديمة قبل كل شسيئ والظاهر والظاهر والظاهر لله تعالى هو الأول ، والآخر / والباطن ، ولهذه الدات المقدسة صسفات قديمة ومتعددة ، لأن الموجود المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى ، الموصوف بالصفات اللائقة بكماله وجلاله ، وليس للصفات وجود ستقل ، وانما وجود ها بسسه تعسالى .

والصفات زائدة على الذات المجردة عن الصفات ، لا على الذات المتصلفة بالصلفات ،

يقول شارح الطحاوية : "و إن أريد به أن الصغات زائدة على الذات الستى يغهم من معناها غير ما يغهم من معنى الصغة : فهذا حق ، ولكن ليس في الخسارج ذات مجردة عن الصغات ، بل الذات الموصوفة بصغات الكمال الثابتة لها لا تنغصل عنهسا " (1)

ويقرر كذلك أن اسم الله تعالى يتناول الذات والصغات ، حيث يقول : " وقد يقول بعضهم : الصغة لاعين الموصوف ولاغيره : هذا له معنى صحيح ، وهو : أن الذهن الموصوف التى يفرضها/ مجردة ، بل هى غيرها ، وليسست غير الموصوف ، بل الموصوف بصغاته شيئ واحد غير متعدد ، فاذا قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصغات الكمال المقدسة الثابتة التى لا تقبسل الانفصال بوجه من الوجهوه " (٢)

وقد وجه شيخ الاسلام ابن تيمية النقد الى الذين أنكروا أن يكون الله حيا بحياة ، وبين أن جمهور شبتة الصفات يستنع عند هم أن يكون حيا من لا حياة لـــه، حيث قال في هذا : " وأما جمهور شبتة الصفات فيقولون : ان العلم هو كونه عالما،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص١٢٩) •

<sup>(</sup>٢) المصدرالسابق (ص١٣٠) ٠

ويقولون: لا يكون عالما الا بعلم، ولا قادرا الا بقدرة، أى: يمتنع أن يكون عالما من لا علم له، وأن يكون حيا من لا بحياة لـــه، ولا ريب أن هذا معلوم ضرورة، فان وجود اسم الفاعل بدون مسى المصدر ممتنع، وهذا كما لوقيل: مصل بلا صلاة، وصائم بلا صيام، وناطق بلا نطق ٠٠٠ فسن انكر هذه الصفات ــصفات الكمال ــ، وقال: حى بلا حياة، وعالم بلا علـــم، وقاد ربلا قدرة: كان قوله ظاهر البطلان ".

بعد أن بينا بطلان ما ذهب اليه نغاة الصغات من القول بأن الله حى بلاحياة وعالم بلاعلم . النع ، وانكارهم لصغيبة الحياسية : نسوق بعض الأدلسة التي استدل بها السلف على صغة الحياة لله عزوجل ، وفيما يلى بيان ذلك :

سوف نورد أولا الأدلة النقلية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه . . . وسلم .

يقول علما السلف في اثبات صغة الحياة لله عز وجل : ان الله سبحانسه وتعالى هو الذي وصف نفسه بالحياة الدائمة ، والحياة صغة من صغات ذاته المقدسة اشتقت من اسمه " الحي " .

ولقد وصف الله نفسه بصغة الحياة بقوله تعالى : ( الله لا اله الا هو الحسى القيدوم ) ، و وبقوله : ( وتوكل على الحى الذي لا يموت ) ، وبقوله : ( وعنست الوجوه للحى القيوم ) ، وبقوله أيضا : ( هو الحى لا اله الا هو ) .

و ٤٨٩) روي منهاج السنة (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) ، طبعة جامعة الامام،

<sup>(</sup>٢) ســورة البقـرة (٢٢) ٠

<sup>(</sup>٣) ســـورة الغرقان (٨٥) ٠

<sup>(</sup>٤) سـورة طــه (١١١)٠

<sup>(</sup>ه) ســـورة غـافـــر (١٥) ٠

وقد وصغه رسوله صلى الله عليه وسلم بنفس الصغة (صغة الحياة) ، و روى عـــن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فسى دعائه : " اللهم لك أسلمت ، وك آمنت ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبــــك خاصمت ، أهوذ بعزتك ، لا اله الا أنت أن تضلنى ، أنت الحى الذي لايمــوت، والجن والانس يموتون " .

هذا عن الأدلة النقلية ، وأما أدلتهم العقليسة ؛ منها :

العلم الأولى: الذى يتضن القول بأن صغة الحياة : اذا كانت ثابتة فـــى حق المخلوق وهي صغة الكال : فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالا تصاف بها ، واذا تنزه المخلوق عن الاتصاف بها : فان الخالق أولى بالتنزه عنيه به قال شيخ الاسلام ابين تيميـــة : "ان الكال ثابت للـــــه، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية ، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه الا وهو ثابت للرب ، يستحقه بنفسه المقدسة ، وثبوت ذلك ستلزم نني نقيضه ، فثبوت الحياة يستلزم ننى الموت ، وثبوت العلم يستلزم نف الجهل ، وثبوت القد رة يستلزم ننى العجز ، وان هذا الكمال ثابت لـــه بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية وأدلة السمع " ( ٢ ) وصفة الحياة من صفات الكمال ، بل هي ستلزمة لجميع صفات الكمال ، يقول شارح الطحاوية : "فان الحياة ستلزمة لجميع صفات الكمال ، فلايتخلـــف عنها صفة منها الا لضعف الحياة ، فاذا كانت حياته تعالى أكمل حيـــاة وأتها عنها صفة منها الا لضعف الحياة ، فاذا كانت حياته تعالى أكمل حيـــاة وأتهها ؛ استلزم اثباتها اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة " ( ٢ )

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه سلم في صحيحه ، رقم ۲۲۱۷ ، (۲۰۸٦/۶) ، كتاب الذكر در الحديث رواه سلم في صحيحه ، رقم ۲۲۱۷ ، (۲۰۸۲/۶) ، كتاب الذكر در در الدعاء ، باب التعود من شر ما عمل ،

<sup>(</sup>٢) مجمسوع الفتساوي (١/ ٢١) ٠

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص ١٢٥).

۲ ــ والدليل الثانى : لولم يتصف الله سبحانه وتعالى باحدى الصغتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى ، لا محالة ، فاذا لم يكن حيا كان ميتا ، واذا لم يكن عالما كان جاهلا ، واذا لم يكن قادرا كان عاجزا .

وقال البيهقى: "فان قال قائل: وما الدليل على أنه حى عالم قادر ؟ قيل: ظهور فعله دليل على حياته ، وقدرته ، وعلمه ، لأن ذلك لا يصح وقوعه من ميت ولا عاجز ولا جاهل به ، وقدل ذلك على أنه بخلاف وصف من لا يتأتى ذلك منه ، ولا يكون بخلاف ذلك الا وهو حى قادر عالم " . ( ٢ )

ومن خلال ما تقدم نلاحظ الاتفاق بين عبد الله بن سعيد وبين السلف فـــى اثبات صفة "الحياة" لله عز وجل كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وكمــا أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفته للجهسية والمعتزلة فيمــا نهبوا اليه من التأويل والتعطيل .

<sup>(</sup>١) الفتاوى (٣/ص ـ ه ، تابع صحيفة ٨٨) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لشعب الايمان للبيه على (١/ أبورس) .

#### ٢ - صفة العلم :

والســنة

وما أثبته الله عز وجل لنغمه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم: أنه عليه مر ( ) ( ) بعلم ، وأن علمه محيط بجميع الأشيا ، من الكليات والجزئيات ، وهو من صفاته الذاتية ، فقد علم الله تبارك وتعالى أزلا جميع الأشيا ، قبل أن تكون ، وقبل أن تحدث، فهو يعلم المخلوقات قبل أن يخلقها ، ويعلم جميع أحوال خلقه ، اذ كان هــــو الخالق لها ، وهذا لا يسع أحد جحوده ، لأن الأخبار جائت شبتة له في الكتاب

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " فأما اثبات علمه وتقديره للحوادث قبسك كونها : فغى القرآن والحديث والآثار ما لايكاد يحصر ، بل كل ما أخبر الله بسه قبل كونه فقد علمه قبل كونه " . (٢)

لذلك فقد اجتمع جميع الفرق الاسلامية على اثبات كونه تعالى عالما ، ولسم ينازع في ثبوت العلم له تعالى الا شرذ مة قليلة من قد ما الغلاسفة ، أنكروا أن يكون الله عالما بالجزئيات ، وتبعوا في ذلك أرسطوا الذي ينكر علم الرب بشيئ سن الحواد ث مطلقا (؟) وغلاة القدرية الذين ينفون علمه تعالى بأفعال العباد قبسل أن يعملوها ، وكذلك بعض الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم الذين قالوا بالبدا ، أي أن يبدو لله أمر ويريده ، ثم يرجع عنه الى أمر آخر ،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية :د / خليل هراس (ص٠٥) ٠

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل: المجموعة الاولى (ص١٨٣)٠

<sup>(</sup>٣) أرسطوطاليس المجذونى: من بلد مجذونية ، فليسوف الروم ، عاش قبلل الميلاد ، وتكلم فى الطب ، وغلب عليه الفلسفة ، وله فيها كتب وأشعار، وهو مؤسس المدرسة المشائية ، وله مصنفات كثيرة فى الفلسفة ، أنظر : طبقلت الأطباء والحكماء لابن جلجل (ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٤) تهافت الفلاسفة للغزالي (ص٢٠٢ ــ ٢٠٤)، در تعارض (٩٨/٩)، در تعارض (٩٨/٩)، نهاية الاقدام (ص ه ٢١)، جامع الرسائل (١٨٢/١).

<sup>(</sup>ه) در تعارض (۳۹٦/۹) ۰

يقول شيخ الاسلام ابن تيميسرة: "والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم ٠٠٠، الذين يقولون: لم يعلم الله أفعال العباد الابعد وجود هسا، وأن الأمر أنف، لم يسبق القدر شقاوة ولا سعادة، وهم غلاة القدرية الذيسسن مد ثوا في زمن ابن عمر وتبرأ منهم ".

وأما مذهب الجهم في صفة العلم: فقال في ذلك ابن تيمية: "النسساس المنتسبون الى الاسلام في علم الله تعالى باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال، والقول الثالث منها: أنه يعلمها قبل حد وثها، ويعلمها بعلم آخر حين وجودها، وهذا قد حكاء المتكلمون كأبي المعالى عن جهم، فقالوا: انه ذهب الى اثبسات علوم حادثة لله تعالى، وقال: البارئ عالم لنفسه، وقد كان في الأزل عالما بنفسه وبما سيكون، فإذا خلق العالم، وتجدد ت المعلومات أحدث لنفسه علوما بهسا يعلم المعلومات الحادثة، ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات في وقوعها، متقدمة على الحوادث، وذكروا أنه قال: انها في غيير محل، نظير ما قالت المعتزلة البصرية في الارادة " (٢)

ومعنى قول الجهم: أن علم الله تعالى حادث ، متجدد بتجدد الحادثات متعدد بتعدد الكائنات ، وأنه بمنزلة النظر والشاهدة ، لا يعلم بالشيئ حسستى يكون ، فاذا كان الشيئ علم به علم كينونته ، لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته،

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل (١٧٧/١ - ١٧٨) ٠

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل (ص ١٧٧ ، ١٧٩) ، والارشاد للجويني (ص ٩٦) ، ويقول الجويني في قول المعتزلة البصرية في الارادة : "وسبيل الرد عليه فللم الدات مد ارك العقل يد اني سبيل الرد على البصريين في اعتقادهم الارادات الحادثة النابتة على زعمهم لله تعالى في غير محل ، أنظر : الارشاد (ص ٩٦) ، نهاية الاقدام (ص ه ٣١) .

ولكن اذا حدث الشيئ كان هو عند الشيئ ، ومعه الشيئ نفسه ، اذن : أن الله (١) لا يعلم الحوادث قبل حدوثها في مذهبه .

وقد اشتد انكار السلف على من أنكر علم الله القديم ، وأنه لا يعلم الأشياب قبل وقوعها ، لأن الأمر لوكان كذلك للزم أن يكون وقت لا يعلم الله فيه تلسك الحوادث ، وهذا بين الفساد ، لأن نفى العلم يستلزم ثبوت ضده ، وهو الجهسل الذى هو نقص في حقه تعالى .

وقد نص الأئمة على تكفير هذه المقالة .

قال الا مام أحمد : " فان قال \_ الجهبى \_ ليس له علم كفر ، وان قال لله علم محدث كفر ، حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم ، حتى أحدث له علما فعلم ، فان قال لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا رجع عن قوله كله ، وقال بقول أهدل السينة " . " (٢)

وقال الا مام الدارس ردا على المريسى المعتزلى: "ان هذه الكلمة خبيئة قد يمة من كلام جهم ، عارض بها جهم قول الله تعالى: ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ) ، " لأن جهما نفي بذلك القول بالعلم السابق في نفسه تعالىيسى قبل حدوث الخلق وأعمالهم " . ( ؟ )

للد ارى (١) الرد على الجهية/ضمن عقائد السلف (ص٣١٠ – ٣١١)، غاية السرام (ص٢٦)، أصول الدين (ص٥٩) •

<sup>(</sup>٢) الردعلى الجهمية والمعتزلة (ص٩٦)، ضمن عقائد السلف، والامام أحمد رحمه الله لما ناظر أئمة المعتزلة والجهمية أمام المعتصم، وقالوا له :ماتقول في القرآن ؟ قال لهم الامام أحمد : ماتقولون في علم الله ؟ وقال : القسرآن من علم الله ، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله ، أنظر: البدايسة والنهاية (٣٢٧/١٠)، وتقدم تفصيل محنة خلق القرآن في عصر ابن كلاب ،

<sup>(</sup>٣) ســورة المسائدة (١١٦) .

<sup>(</sup>٤) الرد على بشر العريسي (ص٤٠٤)، ضمن عقائد السلف ،

وقال عبد العزيز المكى لبشر البريس ، وهو يناظره أمام المأمون ، فــــى مسألة العلم : " قد مدح الله عز وجل الأنبيا والملائكة والمؤ منين بالعلم ،لابنفس فقد الجهل ، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم ، وعلـــى الجهل ، فمن أثبت العلم/نفى الجهل ، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم ، وعلـــى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه ، وينفوا ما نفاه ، ويسكوا عما أسمك عنه " . مذهب ابن كلاب في صفة العلم :

يثبت عبد الله بن كلاب العلم الالهى لله تبارك وتعالى ، ويقول بأن الله تعالى عالم بجميع المعلومات ، وله صغة العلم .

قال أبو الحسن الأشعرى: "كان يقول ابن كلاب: معنى أن الله عالم أن له علما "(٢) وذلك لأنه لابد أن يكون للعلم عالما ، وللعالم علما، ولا انغكـــاك للعلم عن العلم عن العلم عن العلم عن العلم عن العلم عن العلم، ولا علم الالعالم ، ولا عالم بدون العلم،

فان ابن كلاب يذهب الى أن العلم الالهى هو "صفة مضافة الى اللـــه تعالى (؟) أضافه الى نفسه اضافة الصفة الى الموصوف ، بخلاف المعتزلة والجهية ، لأننا قد رأينا سابقا أن المعتزلة لاينكرون كونه تعالى عالما قاد را ، والذى ينكرونه اضافة العلم والقدرة وسائر الصفات الذاتية الى الله تعالى ، أما الذى يثبتونه هــو اضافة ، بمعنى أن العلم عندهم مجرد اضافة بين العالم والمعلوم ، لكن العلــــم عند أهل السنة صفة حقيقية ذات اضافة ،

ويقرر ابن كلاب أن علمه تعالى مغاير لعلم المخلوقين ، لأنه قديم ، وليسس بحادث ، يقول ابن كلاب \_ كما نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية \_ " بل العلــــم قديم العين ، ولكن تتجدد له الاضافات " . "

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية (ص ۲ ٤ ١ – ١٤٨) ، شرح العقيدة الواسطيـــــة (ص ١٤٨ – ١٤٨) ،

<sup>(</sup>٢) المقالات (ص ١٦٩) ، أصول الدين للبزد وى (ص ٨٩) ٠

<sup>(</sup>٣) تبصرة الأدلة: أبو المعين النسغى (١٣١/ ١٣١)٠

<sup>(</sup>٤) در تعسارض (۱۰/۹۵۱)٠

<sup>(</sup>ه) در تعسارض (۲۳/۱۰) ۰

وفى هذا القول رد على الجهمية القائلين بحد وثعلم الله سبحانه وتعالى ، وتعدده بتعدد المعلومات ،

والعلم الالهى صفة ذاتية لا زمة لذات الله تعالى ، لا يخلو منها في وقت من الأوقات ، فهو قديم ، ولا يتصور انفكاكه ذات الله تعالى عنها ،

يقول ابن كلاب في ذلك : " ان الله تعالى يعلم الستقبلات بعلم قد يـــــم ( ۱ ) لا زم لذ اتــه " .

وأن علمه عز وجل شامل لجميع المعلومات ، لأنه يعلم جميع الحواد ث الجزئية منها والكلية ، وأزمنتها الواقعة ، وهو يعلم المعدوم في حال عدمه معد ومسلم ويعلم كيف يكون اذا أوجده ، ويعلم الموجود في حال وجوده موجودا ، ويعلم أنه كيف يكون فناؤه .

وعلى هذا : فان علم الله تعالى قديم ، وهـــو متعلق بالمتجــددات، وتعلقه بالمتجددات من حيث حدوثها وفنائها أو عدمها بأزمنتها وكيفياتها وأحوالها ، عند ابن كلاب ويكون تغير هذه المتجددات بن غير ايجاب تغير في صفة العلـم ،أى أن تعلق العلم الالهى بالجزئيات والمعلومات المتجددة المتغيرة : لا تعنى تغيرا في العلم نفسه ، لأن صفة العلــم صفة أزلية ثابتة ، وعلمه بالتغيرات الحادثة قديم ، فالتغير يحدث في المعلوم ، ولا يحدث في علمه تعالى ، وهذا التغــير معلوم أزلا حدوثه في زمانه ومكانه لله عز وجل .

يؤكد قولنا هذا ما قاله شيخ الاسلام أبن تيسة في كتابه "جامع الرسائل" تحت عنوان " فصل في مسألة العلم" ، مبينا مذهب ابن كلاب في ذلك : " الناس المنتسبون الى الاسلام في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال ، أحدها :

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل لابن تيمية (١٧٢/١)٠

<sup>(</sup>٢) اشارات العرام للبياضي (ص ١٢٨ - ١٣٠) .

أنه يعلم الستقبلات بعلم قديم لا زم لذاته ، ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة ، وانما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم ، وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقها والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة ، وهو قول طوائف من المعتزلسة وغيرهم من نفاة الصفات ، لكن هؤ لا وأي: المعتزلة) يقولون : يعلم الستقبلات، ويتجدد التعلق بين العالم والمعلوم لا بين العلم والمعلوم " . (1)

وادا تأملنا في كلام ابن كلابهذا : وجدنا أنه ـ وان اتفق في اثباتهذه الصغة الذاتية لله تعالى ـ يختلف مذهبه في دلكسن مذهب السلف ، حيث يذهب الى أنه سبحانه يعلم جميع المعلومات بعلم واحد ، وأن هذا العلم لا يتجدد عنسد تجدد المعلومات ، والسلف على خلاف ذلك ، فانهم يقولون بأنه سبحانه وتعالى علم المستقبلات قبل حدوثها ، ويتجدد هذا العلم حين تتجدد الأسباب ،

وكان أبو محمد ، عبد الله بن سعيد بن كلاب ، مع فضله ومعرفته ، ظن أن الرب سبحانه لا يتصف بالأمور الاختيارية ، وجعل الصفات الاختيارية صفات قد يمسة لا تتجدد ، فنفى أن الله سبحانه يتكلم متى شاء ، أو أن يتجدد له علم أو رضي أو محبة ، وتبعه في ذلك الأشعرى وأبو بكر الباقلاني ، ومن وافقهما من أتباع الأئمة ، كالقاضى أبي يعلى الذي يقول عن علم الله سبحانه : " وهو علم واحد يتعلق بجميع المعلومات على ما هي به لم يزل ولا يزال ، ولا يجوز عليه التغيير والبط للن "،

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل (١/٢٧/١)٠

<sup>(</sup>۲) در تعارض العقل والنقل (۱۲/۲) ، (۱۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص ١٠٢٢ ، ٢٧١) ٠

<sup>(</sup>٤) العدة لأبي يعلى (١/٠٨) .

فوصف الله سبحانه بأنه واحد ، وأنه لم يزل ولا يزال ، ولا يجوز عليه التفيير: نفى لتجدد علم الله سبحانه وتعالى .

وقول ابن كلاب في صفة العلم كقوله في الارادة : أنها لا تتعدد بتعسدد المراد ، وابن كلاب يجعل الارادة والعلم ارادة واحدة وعلما واحدا ، قد يمسان ( ( ) ) أزليان ، وانما يتجدد تعلقهما بالمراد .

وهذا القول فساده معلوم بالا ضطرار ، لأن ما يقوم بالنفس من ارادة الأمسور والعلم بها لا يمكن أن يقال فيه أن هذه الاراد ات والعلوم نسبتها الى الجميسي واحدة ، ولا أن العلم بهذا هو العلم بهذا ، ولا ارادة هذا الأمر هو ارادة ذلك ولهذا كان قول أهل السنة : ان الله سبحانه وتعالى يعلم المستقبلات قبل حد وثها ، ويتجدد هذا العلم بتجدد أسبابه ، وان الله سبحانه لم يزل مريد ا باراد ات متعاقبة . (٢)

فنوع العلم والارادة قديم ، وأما علم الشيئ المعين الذى سيحدث فهسسو علم آخر وغير العلم الأول ، وليس تعييز العلم عن العلم تعييزا مع انفصال أحد هسا عن الآخر ، فان الصفات المتنوعة اذا قامت بمحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعض، بل المحل واحد.

فاذا علم سبحانه وتعالى بهذا الحادث بعد علمه السابق فقد زاد هــــذا النوع وكثر ، فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية .

<sup>(</sup>۱) مجمسوع الفتاوى (۲(۳۲۳)٠

<sup>(</sup>۲) تأویل شکل القرآن لابن قتیبة (ص ۳۱۱ ــ ۳۱۳)، محموع الفتـــاوی (۲) . ۴۰۳ ـ ۳۰۳) .

# رأى الحارث المحاسبي في صفة العلم:

وأما بالنسبة لرأى المحاسبى فقد وجدنا أنه يتعرض لصغة العلم أثناء حديث عما لا يجوز النسخ فيه من القرآن ، وهو صغات البارى تعالى ومدحه والثناء عليه وكذلك إخباره تعالى عما كان وما يكون ، ويقسرر رأيه فى صغة العلم ، ويها حسم خصومه القائلين بجواز النسخ فيما تقدم ، والذاهبين الى البداوات وجسدوث الأدوات.

وسا قال في هذا الباب؛ أن سا وصف الله به نفسه واستد حها به: "علــــــم ما قد كان وما سيكون ، وما لا يكون ، أو كان كيف كان يكون " .

وقول المحاسبي هذا هو نفس ما نقله البغدادى فسسى صفة العلم عن الأشاهرة الذين جاؤوا من بعد ابن كلاب والمحاسبي ، اذ قسسال البغدادى: "أجمع أهل الحلق على أن علم الله تعالى واحد ، قد علم به جميسم معلوماته ما كان منها وما يكون وما لا يكون ان لو كان كيف كان يكون " ،

ويثبت هذا القول للبغدادى الذى يقرر به مذهب الأشاعرة فى العلم الالهبى التأثير الواضح لابن كلاب والمحاسبى فى مذهب الأشعرى فى مسائل صغة العلم ويستمر المحاسبى فى بيان عقيدته الكلابية فى صغة العلم قائلا: "فمدح (الله) نفسه بعلم جميع الغيوب، فقال جل من قائل؛ ( وربك أعلم بعن فى السماوات والأرض) ، وقال: (وهو الله فى السماوات وفى الأرض يعلم سركم وجهركر) ، وقال: (وهو الله فى السماوات وفى الأرض يعلم سركم وجهركر) ، وقال: (عالم الفيب والشهادة) ، وقال: (علم الله أنكم ستذكرونهسن ، ، ، ، ، ) ،

<sup>(</sup>١) فهم القرآن: للمحاسبي (ص٣٩)، الكلابية واثرها في المدرسة الأشعرية: (ص٥٤) .

<sup>(</sup>٢) أصول الدين: للبغدادي (ص ٩٥)٠

<sup>(</sup>٣) سورة الاسسراء (٥٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (٣)٠

<sup>(</sup>ه) سورة الأنعام (٧٣)٠

<sup>(</sup>٦) سورة البقسرة (٢٣٥)٠

وقال : (علم أن سيكون منكم مرض ) ، وأخبر بما لا يكون ، أو كان كيف كان يكون ، فقال : ( علم أن سيكون منكم مرض ) ، وأخبر بما لا يكون ، أو كان كيف كان يكون فقال عز وجل : ( ولو رد وا لعاد وا لما نهوا عنه ) ، وقال : ( لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم . . ) ، فأخبر أنه قد علم أنهم لو نصروهم لولسوا الأدبار » (٣)

ثم ینتقل المحاسبی الی بعض نصوص القرآن ما یوهم ظاهره حد وث علمـــه
(٥)
(١٥)
تعالی واستئنافه ، کقوله تعالی : (حتی نعلم . . . ) ، و (لما یعلم . . . ) ،
و ( فلیعلمن . . ) ، فیقرر أن معناه "حتی یراه" ، فیکون معلوما موجـــود ا ،
ولیس علی معنی "یستأنف" ، "ویستحد ثعلما " .

يقول المحاسبى : "اذا تلوت قوله : ( فليعلمن الله الذين صد قوا ) ، وقوله ( <sup>( A )</sup> وقوله ) ، وقوله ( <sup>( P )</sup> ) . . . فظاهر التلاوة : على استئنساف العلم من الله ، بجهاد المجاهدين ، وصدق الصادقين ، وكذب الكاذبسين ، وجل الله أن يستأنف علما بشيئ " . ( <sup>( ) )</sup>

وقال أيضا : " وانما قوله (حتى يعلم ) و (لما يعلم )و (ليعلمن) : انسا يريد : "حتى يراه " ، فيكون معلوما موجود ا ، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيئ

<sup>(</sup>١). سيورة العرمسل (٢٠)٠

<sup>(</sup>٢) سيورة الحشير (٢١) -

<sup>(</sup>٣) سيورة القيرآن (ص ٣٣٩)٠

<sup>(</sup>٤) سيورة القتال (ص٣١).

<sup>(</sup>ه) سيورة آل عمران (١٤٢)٠

<sup>(</sup>٦) سيورة العنكبوت (٣) من

<sup>(</sup>٧) فيهم القصران (ص ٢٣٩) ، الكلابية واثرها ١٠٠٠ (ص ١٤٨ - ١٩٤٦) ٠

<sup>(</sup>٨) سيسورة العنكيوت (٣)

<sup>(</sup>٩) ســورة آل عمران (١٤٢)٠

<sup>(</sup>١٠) فهم القرآن للمحاسبي (ص ٣٣٧ - ٣٣٨) .

معد وما قبل أن يكون ، ويعلمه موجود ا كائنا ، فيعلم في وقت واحد أنه معسد وم موجود ، أنه قد كان ، وأنه لم يكن بعد ، وهذا محال ، وانما لم يجز أن يقسال: يعلم الله أن الشيئ قد كان ، لأن الشيئ لم يكن بعد ، فان الله عز وجل لا يجسوز أن يكون جاهلا به أنه سيكسون " . ( ( )

ومعنى قول المحاسبى : أن الله عز وجل انما أخبر بما يدل على تحقق علمه فى المستقبل ، لأنه وانما يخبر عما سيكون ، ولا يجوز أن يخبر سبحانه ما سيكون بما يدل على أنه كائن ، أو قد كان ، وهذا يستلزم التناقض ، اذ يفيد أنه يعلم المعد وم موجود ا فى حال عدمه وهو محال ، فالله يعلم المعد وم قبل كونسمعد وما ، ويخبر عنه بأن سيكون ، دون أن يغهم من ذلك تغير علمه تعالىسك أو حدوثه ، ويعلمه كذلك بعد وجوده موجود ، ، أويستحيل أن يعنى ذلك أيضا

اذن: أن علم الله تعالى فى رأى المحاسبى واحد، محيط بما كان ومسا يكون لوكان كيفكان يكون ، وما كان من تغير فهو فى المعلوم ، وليس فى العلم، لأن ذات الله تعالى لا يلحقها التغير .

وبعد هذا التقرير: نرى المحاسبي يحاول أن يوضح السألة بشــــال محسوس فيقول: " وذلك موجود فينا ، ونحن جهال ، وعلمنا محدث ، قد علمنا أن كل انسان ميت ، فكلما مات انسان قلنا : قد علمنا أنه قد مات ، من غير أن نكون قبل موته جاهلين أنه سيموت ، الا أنا قد يحدث لنا الملم ، من الرويــــة وحركة القلب اذا نظرنا اليه ميتا بأنه ميت .

<sup>(</sup>١) فهم القرآن للمعاسبي (ص ٣٣٨ ـ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) الكلابية وأثرها في المدرسة الآشعرية (ص ٢ ١٢) .

والله جل ذكره لا تحدث فيه الحوادث ، لأنا لم نجهل موت من مات أنسسه سيكون ، وكذلك علمنا أن النهار سيكون صبيحة ليلتنا ، ثم يكون ، فنعلم أنه قسسوت كان من غير جهل منا تقدم أنه سيكون ، فكيف بالقديم الأزلى الذى لا يكون مسسوت ولا نهار ولا شيئ من الأشياء الا وهو يخلقه ، ونحن لا نخلق شيئا ؟ " . (1)

والاختلاف بين السلف والكلابية يكن في أن الله تعالى متصف أزلا بصفة العلم، وأن هذه الصفة قديمة ، ونعتبر قول المحاسبي ردا على من ذهب الى حسد وث علمه تعالى ، لأنه يرد بهذا الكلام على الجهمية القائلين بحد وث علوم البارى تعالى وتعددها بتعدد معلوماته عز وجل .

غير أننا : نرى أن المحاسبى لم يوفق فى استدلاله الذى اعتد فيه علــــى استحالة قيام الحواد ثبداته استحالة قيام الحواد ثبداته أمر لم يثبت لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فى أقـــوال السلف ، بالا ضافة الى ذلك : نبغى حلول الحواد ثبالذات الالهية قول مجمسل، يشتمل على حق وباطل ، ويحتاج الى تغصيل ، لأنه :

"ان أريد بالنغى أنه سبحانه لايحل فى ذاته المقدسة شيئ من مخلوقاتــه المحدثة ، أو لايحدث له وصف متجدد لم يكن ، فهذا نغى صحيح ، وان أريد به نغى الصفات الاختيارية من أنه لا يغعل ما يريد ، ولا يتكلم بما شا اذا شا ، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول ، والاستوا ، والا تيان ، كما يليق بجلاله وعظمته : فهذا نغى باطل ، وهذا هو ما قصـــده النغاة ، ووجه بطلانه : أنه ينغى اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال المتعلقــــة بشيئة تعالى وقد رته ، ما يؤدى الى اضافة العجز الى الله سبحانه وتعالى ه

<sup>(</sup>۱) فهم القرآن (ص۳۶۰)٠

<sup>(</sup>٢) شيرح الطحاوية (ص١٢٩)٠

ونظرا لأن المحاسبي قد نغى حلول الحوادث بذاته تعالى في معرض الردّ على القائلين بحدوث العلم الالهي ، فاننا نرجح القول بأن رفض حلول الحوادث بنذات الله تعالى عند المحاسبي هو بمعنى أنه لا يحدث له علم متجدّد لم يكن عنسسده سبحانه أزلا ، وهو ما يوافق فيه السلف،

وبعد أن بينًا مذهب المحاسبيّ في صفة العلم الالهيّ واحاطته تعالى بجميع معلوماته على ماسبق ذكره نقدم بعض الأدلة النقلية عليه من الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقد ورد فيه آيات كثيرة ، منها قوله تعالى : (وعنده مغاتيح الغيسب لا يعلمها الاهو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فسى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين  $\binom{1}{1}$  وقوله تعالى : (ان الله بكسل شئ عليم) ، وقوله تعالى : (يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل مسسن السما ، وما يعرج فيها وهو الرحيم الفغور  $\binom{7}{1}$  وقوله تهالى : (وما تعمل من أنشسسى ولا تضع الا بعلمه  $\binom{5}{1}$  وقوله عز وجل : (وان الله قد أحاط بكل شئ علما  $\binom{5}{1}$  وغيرها من الآيات التي تدل على وصف الله تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات الكلينات والجزئيات ، وأنه لا تخفى عليه خافية ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض .

<sup>(</sup>١) سيورة الأنعام (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سيورة العنكبوت (٢٢)٠

<sup>(</sup>٣) سـورة سبـاً (٢)٠

<sup>(</sup>٤) ســورة فصلــت (٢٤)٠

<sup>(</sup>٥) سيورة الطلاق (١٢)٠

<sup>(</sup>٦) أنظر: الكواشف الجلية (ص ٨٦ – ٨٦)، معارج القبول (١ / ١٩٨)، ولوامع الانــــوار (١ / ١٩٨).

<sup>(</sup>٧) صحيح البحارى ، كتاب التهجد ، باب ماجا ، في التطوع مثني مثني (٢/ ١٥)

وفيهما عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مغاتيح الغيب خسس ، لا يعلمها الا الله ، لا يعلم ما في غد الا الله ، ولا يعلم ما تغيض الأرحام الا الله ، ولا يعلم متى يأتى المطر أحد الا الله ، ولا تدرى نفسس بأى أرض تموت ، ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله " . (٢٠)

ولو ذهبنا نسوق الأحاديث الصحيحة في اثبات علم الله تعالى لط المقال ، ولفاق المجال ، وفيما دكرناه كفاية ،

<sup>==</sup> وكتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الاستخارة (١٦٢/٧) ، وسنن أبى د اود كتاب الصلاة ، باب في الاستخارة (رقم الحديث: ٣٨٥١) ، مسند الاسام أحمد (٣٤٤/٣) .

<sup>(</sup>۱) متغق عليه ، رواه الا مام مالك في الموطأ ، كتاب قصر الصلاة في السغر، باب جامع الصلاة (۱/۰۲۱) ، والبخارى في كتاب الموقيت ، باب فضل صلحة العصر (۱/۹۲۱) ، وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : (تعليم العصر (۱/۹۲۱) ، وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : (تعليم الملائكة والروح اليه ) ، (۱۲۷/۸) ، وباب كلام الرب مع جبريل (۱/۹۶۱) وسلم ، في كتاب المساجد ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظ عليهما (۱/۹۳۶) ، رقم الحديث (۲۳۲) ،

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى فى كتابالاستسقا، باب (لايدرى متى يجيئ المطر الا الله، (۲) رواه البخارى فى كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى (عالم الغيب ٠٠٠) (١٦٦/٨)، وفى كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة الأنعام ، بساب: (وعنده مغاتيح الغيب ٠٠٠) (٥/٩٣/١)، وسند أحد (۲/ ۲٥) ، رقسم الحديث : ٢٧٦٦، ١٩٣٥، ١٩٣٠، ٥٢٢٦،

#### ٣ ـ صغتا السمع والبصر:

صفتا السمع والبصر من صفات ذاته تعالى ، ويشتق منهما اسماه "السسميع"، و "البصسمير" .

وأما لفظ "السمع": فانه في الأصل مصدر: (سمع ــ يسمع ــ ســـمعا)، وكذلك البصر، فانه مثل الابصار، ثم يعبر بهذه الألفاظ عن القوى التي يحصـــل بها الادراك، فيقال للقوة التي في العين "بصر"، والقوة التي يكون بها السمع ". (١)

ومعنى "السميع"؛ عند السلف ؛ المدرك لجميع الأصوات ، مهما خفتت ، فهسو سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه ، ٠

ومعنى البصير: المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان ، مهمسا لطفت أو بعدت ، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار ، وهو من فعيل بمعسنى " مفعل " ، وهو د ال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذى يليق به .

وقد اتفق المتكلمون بأسرهم على اثبات السمع والبصر له تعالى ، ولكن وقسع الخلاف بينهم في معناهما ، فذهب الكعبى والنظام والبغد اديون من المعتزلسة والغلاسسفة الاسلاميون وأبو الحسين البصرى الى القول بأن الله تعالى سميسع بمعنى أنه عالم بالمسموعات ، وبصير بمعنى أنه عالم بالمسموعات ، وبصير بمعنى أنه عالم بالمسموعات ،

<sup>(</sup>۱) بغية المرتاد لابن تيمية (ص٢٥٢) ، (ط مكتبة العلوم والحكممم ، ٨٠٤١هـ / ٩٨٨ (م ) ٠

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية للهراس(ص ٤٤ - ٥٤) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغدادى (ص ٩٦ – ٩٧) ، الغرق بين الغرق (ص ١٨١) ، الملل والنحل ( ٧٨/١) ، محصل الأفكار المتقدمين والمتأخرين : فخرالدين الملل والنحل ( ٣٤٨) ، الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية ( ص ١٥٢) .

وبذلك جعسسان المعتزلة سمعه علمه بالمسموعات ، وبصره علمسسه بالمبصرات ، وتأولوا ما في القرآن من ذكر رؤيته وبصره على معنى أنه عالم بالأشياء ، وهذا باطل ، لأن السمع أو البصر للشيئ غير العلم به ، فان الأعنى يعلسسم بوجود السماء ، ولايراها ، والأصم يعلم بوجود الأصوات ، ولايسمعها ،

وان استلزم السمع والبصر العلم: فكل صفة غير الأخرى ، لأن لها مد لـــولا خاصا بها ، يختلف عن غيرها ، ولا يلزم من استلزام السمع والرؤية للعلم: أن يكون الملزوم بمعنى اللازم .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في جملة رده على النّفاة: "السمع والبصر ليسا مجرد علم بالسموعات والمرئى ، وان استلزما ذلك ، على ما هو المعروف من قسول أعسة السنة " . "

وقال السيد الشريف الجرجانى : " فقد تقدم فى جاحث العلم : أن طائفة يزعمون أن الادراك ، أعنى " السمع والبصر وسائر أخواتها " نفس" العلسسم بمتعلقه الذى هو المدرك ، وقد أبطلناه بأنا اذا علمنا شيئا علما تاما جليا ، شهرائه : فانا نجد بالبديهية بين الحالتين فرقا ، ونعلم بالضرورة : أن الحالة الثانية تشتمل على أمر زائد على محصول " العلم " ، فيهما ، فذلك الزائد هسو الابصلار " .

وظواهر الكتاب والسنة تدل على المغايرة بين العلم من ناحية ، والسمو والبصر من ناحية أخرى ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى ، لأن الله فرق بين العلم ويين السمع والبصـــــر،

<sup>(</sup>۱) أصول الدين للبغدادي (ص ۹ ۹ – ۹۷) .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية (ص م ٤)، لوامع الأنوار ( ١ { ٤ / ١) ٠

<sup>(</sup>٣) در عارض العقل والنقل (٢٠٥٠/١٠) .

<sup>(</sup>٤) شرح المواقف للجرجاني (ص١٤٣)٠

وفرق بين السمع والبصر ، وهو لا يغرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات ، قال تعالى : ( واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ، انه هو السميع العليم ) ، وقسال تعالى : ( فان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) ، ذكر سمعه لأقوالهم ، وعلمه ليتناول باطن أحوالهم " .

يثبت ابن كلاب وأصحابه صغتى السمع والبصر لله عز وجل ، كفيرها مسسى صغات الكمال ، ويقولون بأنه تعالى لم يزل سميعا بصيرا ، موافقين لما ورد فسسى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو الحسن الأشعرى في "المقالات": "قال عبد الله بن كلاب وأصحابه ... ( ٤ ) ان الله لم يزل سميعا بصيرا " .

واثبات كونه تعالى سميعا وبصيرا ليس هو مجرد العلم بالمسموعات أو المرئيات، بل هذا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما ، ويتضمن أنه عنز وجل يسمع بسمع كسسل مسموع ، ويبصر ببصر كل مصر .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمة : " اثبات كونه سمعا بصيرا ، وأنه ليسهموسة مجرد العلم بالسموعات والعرئيات : هو قول أهل الاثبات قاطبة من أهل السمنة والجماعة من السلف والأئمة وأهل الحديث والغقه والتصوف ، والمتكلمين من الصفاتية كأبى محمد بن كلاب وأبى العباس القلانسي وأبى الحسن الأشعرى وأصحابه،

<sup>(</sup>١) سيورة الأعيراف (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ســورة البقرة (٢٢٧)٠

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الاصفهانية (ص ٧٤) .

<sup>(</sup>٤) مقسالات الاسلاميين (ص١٧٣) .

وطائغة من المعتزلة البصريين ، بل قد ماؤهم على ذلك ، ويجعلونه سميعا بصيرا لنفسه ، كما يجعلونه عالما قادرا لنفسه ، واثبات ذلك كاثبات كونه متكلما ، بـــل هو أقوى من بعض الوجوه " .

ومع اثبات الكلابية هاتين الصغتين لله تبارك وتعالى أزليتين قائمتينبالذات الالهية فانهم يثبتون تعلقهما بجميع المسموعات والمرئيات الحاصلة فى الدنيا ، مسع اختلاف ألسنة الناس ولغاتهم وكثرة عدد هم ، " والرب سبحانه وتعالى لا يشغله مع عن سمع ، ولا تغلطه المسائل ، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامسة ، ويحاسبهم ، ولا يشغله هذا عن هذا " ،

الا أنهم يجعلون هذا التعلق هو المتجدد عند وجود السموعات والمرئيات، يقول ابن تيمية : " والكلابية يقولون في جميع هذا الباب : المتجدد هـــو تعلق بين الأمر والمأمور ، وبين الارادة والمراد ، وبين السمع والبصر والمسمـــوع والمرئســـي " ( ٣ )

وما هي هذه المسموعات والمرئيات عند ابن كلاب ؟

أما معنى المسموع عنده : فهو الذات الذى قام به الكلام والصوت ، لا الكلام والصوت ، لا الكلام والصوت نفسهما (٤) بخلاف القلانسي الذي يقول بعكس ذلك ، اذ يرى القلانسي أن المسموع هو ما كان كلاما أو صوتا ، لأنه لا يجوز أن يسمع غيره .

يذكر لنا البغد ادى قول ابن كلاب والقلانسى فى معنى المسموع ، عند مسا ينقل اختلاف أصحابه الأشاعرة فى ذلك ، فيقول : " واختلف أصحابنا فيما يصح كونه مسموعا ، فقال أبو الحسن الأشعرى: كل موجود يجوز كونه مسموعا (مرئيا)، وقال :

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الاصفهانية (ص ٧٣) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الغتاوى (٥/٢٤٦)٠

<sup>(</sup>٣) جامع الرسائل لابن تيمية (١٨/٢)٠

<sup>(</sup>٤) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (١/٠٤٤)٠

القلانسى : لا يسمع الا ما كان كلاما أو صوتا ، وهو الصحيح ، وقال عبد اللــــه ابن سعيد : السموع هو المتكلم وما له صوت ، وبناه على أصل في أن الأعــــراض لا تدرك بالحواس " . ( 1 )

أما معنى المرئيات فيقول البغدادى, فيها: " . . . قال عبد الله بن سعيد والقلانسى بجواز رؤية ما هو قائم بنفسه ، (وأحالا رؤية ) ، وسعا رؤية الأعراض" .

ويذ هب ابن كلاب في صفتى السمع والبصر \_ كما كان يذ هب في صفة العلم \_ الى القول بسمع واحد معين ، وبصر واحد معين متعلق بجميع المسموعات والمبصرات .

يذكر ذلك عنه شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: " وأما مثبتة الصفات كابن كلاب والأشعرى وغيرهما \_ ممن يثبت الصفات \_ ولا يثبت الا واحد ا معينا \_ فلا يثب ـ ولا يثب الا ارادة واحدة تتعلق بكل حادث ، وسمعا واحد ا معينا متعلقا بكل سموع ، وبصرا واحد ا معينا متعلقا بكل مرئى ، وكلاما واحد ا بالعين يجمع جميع أنــــواع وبصرا واحد ا معينا متعلقا بكل مرئى ، وكلاما واحد ا بالعين يجمع جميع أنـــواع الكلام ، كما قد عرف من مذ هب هؤ لا " " .

والذى د فع ابن كلاب الى هذا القول هو نفيه قيام الأفعال الاختياريــــة بذاته تعالى ، كماذكرناهسابقا ، لأنهيلزم منهاقيام الحواد شبذ المعزوجل ، وهولا يجوزعنده .

وسيأتى توضيح ذلك فى فصل صفات الأفعال ، ان شا الله تعالى ، والدر عليه ، وبيان المنهج السليب الذى ارتضاه سلف هذه الأمة ، والذى يتم بسه اثبات كل صفات الكمال لله تعالى ، بحيث لا ننفى عنه ما أثبته لنفسه وما أثبته لسسه رسوله صلى الله عليه وسلم .

وادا بحثنـــا هذه السألة عند المحاسبي رأيناه ينتسب الى قــول ابن كلاب ، ويسلك سلكه ، وقد أشار ابن تيمية الى ذلك مؤكدا الموافقة بينه وسين ابن كلاب ، فقـال :

<sup>(</sup>١) أصول الدين للبغدادي (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) مجمع الغتاوى (٣٤٣/٨) .

" وأما الحارث المحاسبى : فكان ينتسب الى قول ابن كلاب " ، يعنى فيما قال به ابن كلاب من قيام الصفات اللازمة له تعالى بذاته ، ونفيه أن يقوم بذات المقدسة ما يتعلق بشيئته وقد رته من الأفعال وغيرها ، الى أن قال : " وقد ذكسر الحارث في كتاب فهم القرآن عن أهل السنة في المسألة قولين ، ورجح قسول ابن كلاب ، وذكر ذلك في قول الله تعالى : ( وقل اعلوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤ منون ) ، وأشال ذلك " . ( )

وقال ابن تيمية في موضع آخر : " وأما السمع والبصر والكلام : فقد ذكــــر الحارث المحاسبي عن أهل السنة في تجدد ذلك عند وجود السموع المرئي قولين : والقول بسمع وبصر قديم ، يتعلق بهما \_ أي السموع والبصر \_ عند وجود همــا : قول ابن كلاب وأتباعه والأشعري ، والقول بتجدد الادراك مع قدم الصغة : قــول طوائف كثيرة كالكرامية وطوائف سواهم " . ( ٣ )

وقد بين المحاسبي آراء في هذه المسألة عند ما تعرض لتفسير بعض آيـــات القرآن في كتابه المذكور ، فقال : "وكذلك قوله عز وجل ( انا معكم مستمعـــون ) ليس معناه احد الله سمع ، ولا تكلف لسمع ما يكون من المتكلم في وقت كلامه ، وانعـــا معني ( انا معكم مستمعون ) ( وسيري الله عملكم ) أي المسموع والمبصر لـــن يخني على سمعي ولا على بصري أن أد ركه سمعا وبصرا ، لا بالحوادث في اللـــه، جل وعز وتعالى عن ذلك ، وكذلك قوله : ( اعملوا فسيري الله عملكم ورســـوله ) : ( الميان عن ذلك ، وكذلك قوله ناته ، تعالى عن ذلك " . ( )

<sup>(</sup>١) ســورة التـويـة (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) جامع الرسائسل لابن تيمية (١٨١/١) .

<sup>(</sup>٤) ســورة الشعراء (٥١) •

<sup>(</sup>ه) ســورة التــوبـة (۹۶) ٠

<sup>(</sup>٦) ســـورة التـوبـة (١٠٥) ٠

<sup>(</sup>٧) فهم القرآن للمعاسبي (ص ٢٤٤ - ٥٣٥) .

ومن ثم هاجم المحاسبي في باقي الصفحات هجوما شديد اعلى من يذهب السي (١) حد وث السمع والبصر عند وجود المسموع والمبصر ، ود افع عن مذهب الكلابية في ذلك .

فقد بين هذه السألة شيخ الاسلام ابن تيسة خير بيان ، وذكر الخلاف فيها ، وبين وجه الحق الذي يجب اتباعه ، وهو مذهب السلف الذي يقول بسمع ومصـــر يتجدد لله تعالى ويحدث عند حدوث السموعات والبصرات ، مستشهدا على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في صدد بيان وجه الدلالة من قوله تعالــــى:

( وقل اعطوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤ منون ): " فقوله : ( فسيرى الله عملكـــم) د ليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة "، وقوله تعالى : ( شــــم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد هم لننظر كيف تعملون ): فقال في وجه دلالــة هذه الآية : ( ولام "كي " تقتضى أن ما بعد ها متأخر عن المعلول ، فنظره تعالى كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف " . ( ؟ )

وكذلك : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللــه، والله يسمع تحاوركما ) ، قال ابن تيمية فيه : "أخبر تعالى أنه يسمع تحاورهمــا حين كانت تجادل ، وتشتكي الى الله " ،

كما استشهد ابن تيمية بقول ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: (ان ربى هـ ( X ) هـ ( X ) الماء ( Y ) القد سمع الله قول الذين قالواان الله فقيرونحن أغنيا )

<sup>(</sup>١) قهم القرآن للمحاسبي (ص ه ٣٤ - ٣٤٦)، الكلابية وأثرها ٠٠٠ (ص ه ه ١)٠

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل (٢/١٥ - ١٦) .

<sup>(</sup>٣) سيورة يونيس (١٤) ٠

<sup>(</sup>٤) جامع الرسائل (١٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) ســورة المجادلة (١) .

<sup>(</sup>٦) جامع الرسائل (١٦/٢) .

<sup>(</sup>Y) ســورة ابراهيم (٣٩) .

<sup>(</sup>٨) سيورة آل عسران (١٨١) .

وقوله تعالى: لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: (اننى معكما أسمع وأرى ) •

ثم استدل بالأحاديث الشريفة ، كقول النبى صلى الله عليه وسلم : " اذا قال (٢) سمع الله لمن حده ، فقولوا : ربنا ولك الحد ، يسمع الله لكم "، وقال فيه : " فجعل \_ أى النبى صلى الله عليه وسلم \_ سمعه تعالى لنا جزءا وجواب للحد ، فيكون ذلك بعد الحد ، والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله واجابته " . "

كما استدل شيخ الاسلام ابن تيمية بالدليل العقلى على أن الله تعالىلى يرى ويسمع الأقوال والأعمال التى تستجد وتحدث بعد وجودها ، فقال: " والعقل الصريح يدل على ذلك ، فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاً ".

وقد ناقش ابن تيمية هؤلا النافين أن يتجدد لله تعالى سمع وبصر بعسب وجود المسموع والبصر ، فقال : "فاذا خلق العباد ، وعلوا وقالوا ، فاما أن نقول : انه يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ، واما لا يرى ولا يسمع ، فان نفى ذلك تعطيللها تين الصفتين ، وتكذيب للقرآن ، وهما صفتا كمال لا نقص فيه ، فمن يسمع ويبصر أكمل من لا يسمع ولا يبصر " . ( ٥ )

وقال: "والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر ، فيمتنع اتصاف المخلوق بصسفات الكمال دون الخالق سبحانه وتعالى ، وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمسع ولا يبصر في غير موضع ، ولا نه حى ، والحى اذا لم يتصف بالسمع والبصر ، اتصف بضد ذلك ، وهو العمى والصم ، وذلك معتنع " . "

<sup>(</sup>١) سيورة طه (٢١) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه سلم في كتاب الصلاة ،باب التشهد في الصلاة ،وسنن النسائي ،كتاب الامامة ، باب يبايرة الإمام، (٢/ ٧٠) ، وفي كتاب الافتتاح ، باب توليه ربنا ولك الحمد ، (١/٢) ، وباب نوع أخرمن التشهد ، (١/٢) ) ،

ربنا ولك الحمد ، ( ٢/ ١/ ٩٧ ) ، وباب نوع اخرمن التشهد ، ( ٢/ ١/٢) ، المراب الثقافة ، بيروت ) ، المراب الثقافة ، المراب المراب الثقافة ، المراب المراب الثقافة ، المراب الثقافة ، المراب

<sup>(</sup>٣) جَجِامع الرسسائيسل (٢/٢)٠

<sup>(</sup>٤) المنصيدر نفيت (١٧/٢)٠

<sup>(</sup>ه) جامع الرسائل لابن تيمية (٢/ ١٧) .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

ومضى شيخ الاسلام ابن تيمية في مناقشته لهؤلا ، وتقريره لمذهب السلف في صغتى السمع والبصر ، فقال : والمقصود هنا : أنه اذا كان يسمع ويبصللا أقوال والأعمال بعد أن وجدت ، فاما أن يقال : انه تجدد شيئ ، واما أن يقال لم يتجدد شيئ ، فان كان لم يتجدد ، وكان لا يسمعها ولا يبصرها ، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها ، وان تجدد شيئ : فاما أن يكون وجود ا أو عد ما ، فان كان عد ما فلم يتجدد شيئ ، وان كان وجود ا : فاما أن يكون قائما بسلدات فان كان عد ما فلم يتجدد شيئ ، وان كان وجود ا : فاما أن يكون قائما بسلدات فان كان عد ما فلم يتجدد شيئ ، وان كان وجود ا : فاما أن يكون قائما بسلدات لله تعالى ، أو قائما بذات غيره ، والثاني يستلزم أن يكون ذلك الفير هو الدي يسمع ويرى ، فتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله ، وهلد الاحبلة فيسه " . (١)

ثم رد الامام ابن تيمية على القائلين بأن المتجدد هو التعلق بين السمع والبصر والسموع والمرئى ، وهم الكلابية والأشعرية ، فقال فى رده عليهم : " فيقال لهم : هذا التعلق اما أن يكون وجودا ، واما أن يكون عدما ، فان كان عدما فلم يتجدد شيئ ، فان العدم لاشيئ ، وان كان وجودا بطل قولهم " ،

ثم قال: " والطوائف متفقون على حد وث نسب واضافات وتعلقات ، لك حد وث النسب بد ون حد وث ما يوجبها معتنع ، فلا تكون نسبة واضافة الا تابع لصفة ثبوتية ، كالأبوة والبنوة ، والفوقية والتحتية ، والتيامن والتياسر ، فانه لابد أن تستلزم أمورا ثبوتية " . (٤)

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل لابن تيمية (١٧/٢ - ١٨) .

<sup>· (1) · · · · · · · · · · · · (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في أفعال إلرب الاختيارية: "وكذلك كونه خالقا ورازقا ومحسنا وعاد لا ، فان هذه أفعال فعلها بشيئته وقد رته ، اذ كهان يخلق بشيئته ويرزق بشيئته ويعدل بشيئته ، والذي عليه جماهير السلمين مسن السلف والخلف: أن الخلق غير المخلوق ، فالخلق فعل الخالق ، والمخلوق ، فالخلق فعل الخالق ، والمخلوق ، مفعوله ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كا في قوله صلى الله عليه وسلم : " أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك مسسن عقوبتك ، وبك منك ، لا أحص ثنا عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك " ، فاستعاذ برضاه " . (1)

ويهذا يتضح لنا : أن ما ذهبت اليه الكلابية من أن لله عز وجل السمع والبصر الأزليين القائمين بذاته تعالى : صحيح وموافق لمذهب السلف ، كسادل عليه الكتاب والسنة ، كما مر معنا في هذا المحث .

وأما ما ذهبوا اليه من جعلهم تعلق السمع والبصر بالسموعات والبصـــرات هو المتجدد عند وجود هما : فانه غير صحيح وغير موافق لما ذهب اليه علما السلف،

<sup>(</sup>١) الحديث عن عائشة رضى الله عنها ، رواه سلم فى كتاب الصلاة ، باب مـــا يقال فى الركوع والسجود (٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل (١٩/١) ٠

#### ٤ ـ صفة الارادة:

اتفق أهل السنة على اثبات الارادة الأزلية له تعالى ، وتعلقها بجميع ما فى الكون ، فلايحد ث فى العالم الا ما يريد ، الله تعالى ، ولا يمتنع ما يريد ، فمسسا شا الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

وقد أثبت ابن كلاب صغة الارادة الالهية بنفس الأسلوب الذى أثبت بـــه الصغات السابقة ، حيث قال : " ان الله مريد ، ومعنى أنه مريد أن له آرادة " • وجل ، وبد لك اتبع ابن كلاب سلف الأمة وأئمتها في اثبات صغة الشيئة لله عز وجل ، أزلية قائمة بذاته تعالى ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة •

أما الكتاب فقد قال تعالى: حكاية عن الرجل الصالح وهو يعظ صاحبه والجرا له بسبب ما وقع فيه من الكفر: ( ولو لا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله الله قوة الا بالله )، وقال تعالى: ( وما تشاؤ ون الا أن يشاء الله ، ان الله كان عليما حكيما )، وقال تعالى: ( ان الله يحكم ما يريد )، وقال تعالى: ( ولوشاء وليد )، وقال تعالى: ( ولوشاء ربك ما فعلوه )، وقال تعالى: ( ولوشاء ربك ما فعلوه )،

<sup>(</sup>١) مقسالات الاسلاميين (ص١٦٩، ٢٥٥)٠

<sup>(</sup>٢) سيورة الكهيف (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) سيورة الانسان (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) ســـورة المائدة (١) ،

<sup>(</sup>٥) سيورة الأنعام (١١٢)٠

<sup>(</sup>٦) سرورة يرونسس (٩٩) ٠

وأما السنة : فمن ذلك الحديث : "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين "، " وأما السنة : فمن ذلك الحديث الشريفة . وغير ذلك من الأحاديث الشريفة .

فقد أجمعت الأمة ، سلفها وخلفها ، في جميع الأعصار والأمصار على اطسلاق قولهم : ما شاء الله كان ، وما لم يشأً لم يكن ، وتلقوه بالقبول ، فأصبح هذا مذهب (٣) السلف ومعتقد أهل السنة أجمعين .

وقبل أن أبدأ في تفصيل مذهب ابن كلاب في الارادة الالهية أود أن أبيسن الخلاف حولها بين الغرق الاسلامية في عصر ابن كلاب .

لقد استعرض شيخ الاسلام ابن تيمية الأقوال المختلفة في صفة الارادة ، وأوصلها الى أربعة ، منهم الكلابية ، وبين خطأ كل فرقة منها ، ثم بين القلط المصديح في نهاية عرضه لها ، فقال :

" وهو سبحانه وتعالى ادا أراد شيئا من ذلك فللناس فيها أقوال ، القسول الأول : الارادة قديمة أزلية واحدة ، وانما يتجدد تعلقها بالعراد ، ونسبتها الى الجميع واحدة ، ولكن من خواص الارادة أنها تخصص بلا مخصص ، فهذا قسول ابن كلاب والأشعرى ومن تابعهما ، وكثير من العقلاء يقول : ان هذا فساده معلوم بالا ضطرار ، حتى قال أبو البركات : ليس فى العقلاء من قال بهذا . . .

والقول الثانى: قول من يقول بارادة واحدة قديمة ، شل هؤلاء ، لكسس يقول: تحدث عن تجدد الأنعال ارادات في ذاته بتلك الشيئة القديمسسة،

<sup>(</sup>۱) متغق عليه ، صحيح البخارى ، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيرا (۲۷۱) وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب النهى عن المسألة (۲۸٬۱۸) وفي الا مارة ، باب وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب النهى عن المسألة (۲۱٬۸۲۱) وفي الا مارة ، باب النهى عن المسألة (۲۱٬۸۳۱) وفي الا مارة ، باب النهى عليه الصلاة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين "، (۳/۳۱) و دوله عليه الصلاة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين "، (۳/۳۱) و دوله عليه الصلاة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين "، (۳/۳۱) و دوله عليه الصلاة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين "، (۳/۳۱) و دوله عليه الصلاة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين "، (۳/۳) و دوله عليه المرادة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين "، (۳/۳) و دوله عليه المرادة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى طالم دوله و دوله عليه المرادة والسلام : "لا تزال طائفة من أمتى طالم دوله و دول

<sup>(</sup>۲) البخارى ، كتاب المرضى ، باب ما جاء فى كفارة المرضى (۳/۷) ، والموطـــأ ، كتاب العين ،باب ما جاء فى أجر المريض (۲/۲) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (٦/٥/١ - ١١٦)، مجموعة الرسائل الكبرى (٢/٧٥)٠

كما تقوله الكرامية وغيرهم ، وهؤلا و أقرب من حيث أثبتوا اراد ات الأفعال ، ولكنن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حواد ث بلا سبب حادث ، وتخصيصات بلامخصص .

والقول الثالث : قول الجهمية والمعتزلة الذين ينغون قيام الارادة به ، شم اما أن يقولوا بنغى الارادة ، أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل ، أو يقولوا بحسد وث ارادة لا في محل ، كقول البصريين ، وكل هذه الأقوال قد علم أيضاً فسادها .

أما رأى المعتزلة في الارادة: فقد اتضح لنا من النص السابق أن المعتزلة متفقون على أن الارادة ليست معنى أزليا قائما بذاته تعالى، فنفوا كونه تعالى . مريد اعلى الحقيقة، شأنهم في جميع صفات الله تعالى .

لكنهم اختلفوا في تفسير ما جاء في القرآن الكريم من نسبة الارادة اليـــه تعالى ، ففسرها بعضهم بالعلم ، وبعضهم بالخلق والأمر ، وبعضهم بكونه تعالى غير مغلوب ولا مكره ، وفسرها الكعبي (٢) بعلمه تعالى في أفعال نفسه ، وبأمـــره تعالى في أفعال غيره (٣)

واذا أردنا أن نغصل القول فيما ذهب اليه المعتزلة في مسألة الارادة نستطيع

لقد اختلف شيوخ المعتزلة في موقفهم من الارادة الالهية ، وأهم آرائهم في ذلك رأيان :

أحدهما : رأى البصريين منهم ، ويتخلص هذا الرأى في أن الله تعالــــى مريد بارادة حادثة لا في محل ،

<sup>(</sup>۱) مجسوع الغتاوى (۱۱/۱۲ – ۳۰۳)٠

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمود ، الكعبى ، أبو القاسم ، أحد أئمسسة المعتزلة ، كان رأس طائغة منهم تسمى " الكعبية " ، وله آرا ومقالات فسى الكلام انغرد بها ، وتوفى ببلخ سنة (٩١٩هـ) ، الأعلام (٤/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغدادي (ص١٠٢ – ١٠٣) ٠

يقول القاضى عبد الجبار من المعتزلة : " وقال شيخنا أبو على وأبو هاشم ومن تبعيهما : انه تعالى مريد في الحقيقة ، وأنه يحصل مريد ا بعد ما لم يكن اذا فعسل الارادة ، وأنه يريد بارادة محدثة ، ولا يصح أن يريد لنفسه ولا بارادة قد يمسة ، وأن ارادته توجد لا في محل " . (١)

ولاشك أن قول البصريين بحد وث ارادة الله تعالى باطل ، ذلــــك لأن الارادة صغة ، والصغة قديمة بموصوفها .

وقد ثبت أن إحد اث المحدثات موقوف على الارادة ، فلو كانت الارادة محدثة لا فتقر احد اثنها الى ارادة أخرى ، ولزم التسلسل ، والقول بالتسلسل باطل ، فما يؤدى اليه مثله من القول بحد وث الارادة .

وان قول البصريين : "الله مريد بارادة . . . لا في محل "باطل أيضا، يقول الشهرستاني في معرض ربّه على من قال بهذا القول : " ويستحيل كون الارادة لا في محل ، فان الارادة من جعلة الأعراض ، واحتياج الأعراض الى المحل صلفة ذاتية لها ، ومن المحال ثبوتها دون الوصف الذاتي " . "

واذا كانت الأعراض تستلزم محلا تقوم به : فان الارادة تستلزم محلا تقوم به ، كسائر الأعراض ، وعليه فان القول بأن الله مريد بارادة لا في محل باطل ، فيلزمهم كسائر الأعراض ، وعليه فان القول بأن الله مريد بارادة لا في محل باطل ، فيلزمهم أيضا من قولهم هذا قيام الصغة بنفسها وهو من أبطل الباطل .

وتبين أن اراد ته تعالى أزلية قائمة في ذاته تعالى ،

والرأى الثانى : هو رأى هؤلا ً الذين ينغون الارادة عن الله أصلحال ، ويقولون : أن الله تعالى غير مريد على الحقيقة ، وأنه لا يوصف بها الا مجازا ،

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/٦)، شرح الأصول الخسة (ص ٤٤٠)٠

<sup>(</sup>٢) نهاية الاقدام (ص٥٦٥) ٠

<sup>(</sup>٣) نهاية الاقدام (ص٣٤٣)٠

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الواسطية (ص٢٤) .

فاذا قلنا : أن الله تعالى مريد فى الأزل فعناه : أنه عالم قادر ، غير مكره علسى فعله ، ولا كاره له ، واذا قلنا : انه مريد لأفعاله ، فالعراد : أنه خالقهسسا ومنشئها على وقق علمه ، واذا قلنا : انه مريد لأفعال عباده فالمعنى : أنه آمر بها .

يقول القاضى عبد الجبار: "للمحكى عن شيخنا أبى الهذيل: أن ارادة الله غير المراد، فارادته تعالى لما خلقه هى خلقه له، وخلق الشيئ عنده غسير الشيئ، وارادته لطاعات العباد هى أمرهم بها ".

وقال في موضع آخر : " وقال الجاحظ: " انه تعالى مريد بمعنى أن السهو (ه) منه في أفعاله والجهل بها لا يجوز عليه " •

وقال القاضى أيضا : " وقال ابراهيم النظام : ان ارادة الله تعالى انما هي نعله أو أمره أو حكمه " . ( Y )

<sup>(</sup>۱) الغرق بين الغرق (ص۱۸۲)، أصول الدين للبغدادى (ص۹۰)، نهاية الاقدام (۲۳۸)٠

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى ، مولى عبد القيدس، من أعمة المعتزلة ، اليه تنسب الفرقة الهذيلية ، ولد باليصرة ، واشتهر بعلم الكلام ، وسعى بالعلاف ، لأن د اره بالبصرة كانت بالعلافين ، وتوفسسى بسامراء سنة (ه ٢٣ هـ) ، أنظر ؛ لسان الميزان لابن حجر (ه / ٤١٣) ، الأعلام ( / / ١٣١) .

<sup>(</sup>٣) المغنى للقاض عبد الجبار (٦/١) ٠

<sup>(</sup>٤) هو عمروبن بحربن محبوب ، أبو عثمان ، الشهير بالجاحظ ، كبير أئسة الأدب ، ورئيس الفرقة الجاحظية ، من المعتزلة ، موله ، ووفاته بالبصرة (٦٣) هـ - ٥٥٦ هـ) ، له تصانيف كثيرة ، منها: الحيوان ، والبيان والبين ، والتبيين ، والتاج والبخلا ، وغير ذلك ، الأعلام (٥/ ٢٤) ،

<sup>(</sup>ه) السفنى (٦/٤) ٠

<sup>(</sup>٦) هو ابراهيم بن سيار بن هانئ ، البصرى ، أبو اسحاق ، النظام ، من أعسق المعتزلة ، تبحر في الغلسفة ، وانفرد بآرا والمقالات ، تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية ، نسبة اليه ، الفرق بين الغرق (ص ١٣١) ، الأعسلام ( ٢ / ٣) ) .

<sup>(</sup>٧) العفين (٢/٤) ٠

هذه مجموعة من الآراء المختلفة في صنفة الارادة لدى أعسمة المعتزلة، وتبد وا فيها مظاهر الضعف .

نقول لهم توضيحا لذلك يلزم من نغيكم الارادة عن الله تعالى، وصفه بالعجز ، وهو صفة نقص ، تعالى الله عن ذلك علوا كبرا ، ووصف الله بالنقص باطل ، فما يؤدى الى ذلك باطل ،

وبعد عرضنا لآرا الفرق ، وخاصة شها المعتزلة ، سرجسع الى صلب الموضوع وهو: مذهب الكلابية في الارادة الالهيسة ، وسقول \_ والله التوفيق \_ :

يذكر الأشعرى عن ابن كلاب في صفة الارادة واتصافه تعالىي بها أنه قال: "أن الله سبحانه وتعالى لم يزل سريدا بارادة يستحيل أن يقال هي الله أو يقال هي غيره .

ويد كر شيخ الاسلام ابن تيمية مذهب الكلابية في صفة الارادة ، في تعليقه على أجربة المتكلمين في حدوث العالريم ، ردا على الفلاسيفة ويقصوبات ان الارادة

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص ١٤ه) ٠

لذاتها اقتضت التعلق بايجاده في ذلك الوقت ، قلت : (أى ابن تيمية) : هسذا جواب جمهور الصفاتية الكلابية : كابن كلاب والأشعرى وأصحابهما .

وقد أوردنا سابقا قولا لابن كلابيؤكد هذا المعنى ، نقله عنه شيـــــخ الاسلام ، أثنا استعراضه لمذاهب الناس فى صفة الارادة ، حيث قال: "قيــل الارادة قديمة أزلية واحدة ، وانما يتجدد تعلقها بالعراد ، ونسبتها الى الجعيع واحدة ، ولكن من خواص الارادة أنها تخصص بلا مخصص ، فهذا قول ابن كـــلاب والأشعرى ومن تابعهما " . (٢)

ثم عقب شيخ الاسلام على رأى ابن كلاب هذا بقوله : " وكثير من العقسلا " يقول : ان هذا فساده معلوم بالاضطرار ، حتى قال أبو البركات : ليس فسسى العقلا " من قال بهذا " . " )

اذن : على ضوء ما تقدم من النصوص يمكن أن نجعل رأى ابن كلاب فــــى الارادة الالهية كما يلى :

- ر ــ ان صفة الارادة ثابتة لله تعالى ، قائمة به ، والله عز وجل لم يزل مريـــدا بارادة قائمة به ، وهنا يتغق ابن كلاب مع أئمة السلف ،
- ۲ ـــ لارادة الله تبارك وتعالى خصائصلا توجد فى ارادة المخلوقين ، لأنسسه تعالى ليسكشله شيئ ، فين خصائص الارادة ؛ أنهسسا واحسسدة ، ليست متكثرة ، وقديمة ، ليست حادثة ، ومخصصة لذاتها ، تخصص بيسب وبلا مخصص ، وشاملة متعلقة بجميع الكائنات ، ليست قاصرة على بعضها دون بعض . . . الى غير ذلك من الخصائص .

<sup>(</sup>١) در عمارض العقل والنقل (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٢/١٦)، جامع الرسائل (١٨٢/١)٠

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (٣٠٢/١٦) (٥٦٠/٥) كتاب شرح حديث النزول (ص١٧٤) .

ونريد هنا أن نغصل قول ابن كلاب في هذه الخصائص لصفة الارادة ، لفقارن بينه وبين مذهب السلف فيها ، حتى نستطيع أن نبين مدى موافقته أو مخالفت لمذهب السلف في هذه النقاط الأربعة ،

### ١ ـ وحدة الارادة:

فيثبت بذلك ابن كلاب ارادة واحدة أزلية تعلقت في الأزل بجميع العراد ات ، وأن التجدد والحدوث يحدث في تعلقها ، ولم يكن هناك تعدد في الصفة ، لأن الصفة واحدة ، ومتعلقاتها متعددة ، وتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعرى .

والذى د فع ابن كلاب الى هذا القول هو نفيه قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى ، كما بيناه سابقا .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية بينا قول ابن كلاب في وحدة الارادة: " وأسا مثبتة الصفات كابن كلاب والأشعرى وغيرهما من يثبت الصفات ، ولا يثبت الا واحد ا معينا ، ولا يثبت الا ارادة واحدة تتعلق بكل حادث ، وسمعا واحد ا معينــــــــــــا متعلقا بكل مسموع ، وبصرا واحد ا معينا متعلقا بكل مرئى .

وكلاما واحدا بالعين ، يجمع جميع أنواع الكلام ، كما عرف من مذهب هؤلا ، فهؤلا وكلاما واحدا بالعين المغردة ، العين المغردة ، العين المغردة ، التي ترجح أحد المتعاثلين ، لا بعرجح ، وهي المحبة والرضا وغير ذلك " .

ویقول نی موضع آخر: نقد جوز ابن کلاب وأتباعه وجود جمیع الکائنـــات (۳)

<sup>(</sup>١) در عدارض العقل والنقل (٤/ ه ٢١ - ٢١٦) ·

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج بالقدر لابن تيمية (ص٧٠ - ٧٢)، مجموع الفتاوى (٨/٣٤٣)٠

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (١/٥/١)، طبعة مكتبة العروبة .

وقال شيخ الاسلام أيضا : "كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه كالأشعدى وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأى والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعد وغيرهم . . . يقولون انه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين ، ويريد المراد ات كلها بارادة واحدة بالعين ، بل يقولون ان كلامه الذى يتضمن كل أسر أمر به ، وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد بالعين ، وان كان جمهور العقلاء يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام " . ( 1 )

فان ابن كلاب في رأيه هذا \_كما قال ابن تيسة \_لم يوفق الى المذهـــب المعق وهو مذهب علما والسلف ، لأن رأى السلف يختلف عن رأيه في وحدة الارادة، اذ يرى السلف : أن جنس الارادة واحد ، لكن تتعدد الاراد التبتعدد السراد ، فهى جنس تحته أنواع وأفراد ، ولكل فعل ارادة خاصة تخصه ، فارادة هذا غـــير ارادة ذلك .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "فان ارادة هذا الحادث ليست ارادة هذا الحددث (٢) الحسادث " . الكونيي

ويلزم ارادته تعالى الشيئ كونه ، أبخلاف ارادة المخلوق ، فقد يريــــد المخلوق ولا يقع ، وفعله سبحانه لشيئ يستلزم أن يكون ارادة ، فاذا كان لم يــزل فعلا كان لم يزل مريدا .

يقول ابن تيمية رحمه الله : والقول الصحيح هو أن الله عز وجل له يسلل مريد ا باراد ات متعاقبة ، فنوع الارادة قديم ، وأما ارادة الشيئ المعين فانسلل ويده في وقته " ( ٣ )

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الاصفهانية (ص ٢٧)، در عارض (٢/٢١)٠

<sup>(</sup>٢) سنهاج السنة (١/٥/١) ، طبعة العروبة .

<sup>(</sup>٣) مجسوع الفتاوى (٣٠٢/١٦) .

ويقول شارح الطحاوية في قوله تعالى: ( فعال لما يريد . . . ) : " والآية تدل على أمور ، منها : أن فعله وارادته متلازمان ، فما أراد أن يفعل فعلل وما فعله فقد أراده ، بخلاف المخلوق ، فانه يريد ما لا يفعل ، وقد يفعل سللا يريده ، فما ثم فعال لما يريد الا الله وحده ، ومنها : اثبات اراد ات متعلد دة بحسب الأفعال ، وأن كل فعل له ارادة تخصه ، هذا هو المعقول في الفطلر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ، ويفعل ما يريد " . "

#### ٢ ـ تخصيص الارادة:

وأما في سألة تخصيص الارادة : هل الارادة ترجح لذاتها ، أو تحتاج في ترجيحها الى سبب ٢ اختلف المتكلمون ، فذهب جماعة من المعتزلة الى أن المخصص هو العلم ، اذ به يترتب النفع على ايجاد الفعل النافع ، ويسمى ذلك عندهم بالذاى وهو الارادة عندهم ، فهم ذهبوا الى تعليل أفعاله تعالى بالأعراض ، وقالـــوا : وجوب الفعل مع الداعى لا ينافى الاختيار ، بل يحققه .

ون هبت الكرامية الى أن الارادة القديمة هى الموجب المخصص لما قام بذاته تعالى من الارادات وما خلقه من المخلوقات ، بلا سبب أصلا ، وقالوا: من شان الارادة أن تخصص مثلا على مثل ، وأن تتقدم على المراد تقد ما لا أول له .

وقد خالف ابن كلاب المعتزلة في هذه السألة ، وذهب هو وأصحابه السب كون الارادة مرجحة أحد المتقابلين على الآخر ، وأن شأنها تعييز الشيئ عن غيره لذاتها ، ولا يتوقف ترجيحها على سبب ،

<sup>(</sup>١) ســـورة الــبروج (١٦) ٠

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الكلانبوى (ص٥١ه) ٠

<sup>(</sup>٤) مجموع الغتاوى (١٦/١٦)، (٥/٠١٥)، در تعارض (٦٣/٣)٠

حيث قرر ابن كلاب ان المخصص هو الارادة القديمة التى نسبتها الى جميسه العراد التسواء ، لأنه من شأن الارادة أن تخصص أحد المثلين عن الآخر بلا سبب، ولهذا بنت الكلابية أصولهم على أن التخصيص بأحد الوقتين لابد له من مخصص .

اذن: الارادة الالهية عند ابن كلاب: صغة شأنها تعييز الشيئ على مثله، لأن الحادثات تحدث بارادة قديمة تعلقت بها، فتيزها الارادة عن أضد ادها

ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : " وصار المتكلمون من الجهميسة والمعتزلة والكلابية والكرامية يرد ون على الفلاسفة ، ويدعون : أن القادر المختسار يرجح أحد المقد ورين المتماثلين على الآخر المماثل له ، بلا سبب أصلا ، وعلسسى هذا الأصل بنوا كون الله تعالى خالقا للمخلوقات " . "

وبين شيخ الاسلام مسألة ترجيح أحد المتعاثلين على الآخر عند الكلابيـــة، أثنا كلامه عن مقارنة المراد للارادة ، فقال : "وان قيل بأن المراد يجوز مقارنتــه للارادة ، ويجوز تأخره عنه : فانه على هذا التقدير : يجوز حدوث جميع العالـــم بارادة قديمة أزلية ، من غير تجددشيئ ، كما تقول ذلك الكلابية ومن وافقهم مــن الأشعرية والكرامية والفقها المنسوبين الى الأئمة الأربعة وغيرهم ، وعلى هــــذا التقدير : فانه يجوز حدوث الحوادث بلا سبب حادث ، وترجيح أحد المتماثلين على الآخر بمجرد الارادة القديمة ، وعلى هذا التقدير فانه يبطل حجة القائلــــين بقدم العالم " . (٣)

اذن: اتفقت الغرق الثلاثة المثبتة للصفات \_ وهى الكلابية والكرامي \_\_\_\_ة والأشعرية \_ على أن العرجح هو الارادة القديمة الأزلية ، ولكن هذا لا يغضى السى الايجاب ، لأن الأرادة \_ في رأيهم \_ لا توجب العراد .

<sup>(</sup>١) در عدارض العقل والنقل (١٦٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) - مجموع الفتاوى (٥/٥٥٥ - ٠٠٥٥) ع كتاب شرح حديث النزول (ص ١٧٤) ع كتاب الضغد يقلا بين تيمية (٢/٢/١٠) ع بتحقيق د/مجمد رُشاد سالم أو (ط، مكتبة ابن تيمية ع القاهرة ع الطبعة الثانية ع ٢٠٠١ (ه.) .

<sup>(</sup>٣) عنهاج السنة (١١ ٥ ٢٧) ، طبعة مكتبة العروبة .

<sup>(</sup>٤) در ٔ تعــارض(۱۳/۳)٠

الا أن القول بتخصيص الارادة وترجيحها لذاتها : قول لم يقل به السلف أبدا ، وهو سا ينكره العقلا ، كا مر معنا سابقا ، بل مضى السلف الى استحالة التخصيص من غير مخصص ، لذلك لابد لنا من عرض توضيح شيخ الاسلام ابن تيمية لهذا القول في ضو عقيدة السلف .

نقد وضح شيخ الاسلام ابن/، هذه السألة في فتاويسه وبين مذهسب، السلف فيها ، ورد على القائلين بتخصيص الارادة لذاتها ، وبين فساد قولمسس، وأسهب في ذلك ، وسا قال فيه : " انه \_ أى ابن كلاب \_ جعل الارادة تخصص ، بلل لذاتها ، ولم يجعل عند وجود الحوادث شيئا حدث حتى تخصص أو لا تخصص ، بل تجددت نسبة عدمية ليست وجودا ، وهذا ليس بشيئ ، فلم يتجدد شيئ ، فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب حادث ولا مخصص " . (٢)

وقال في موضع آخر: "واذا قيل: الارادة والقدرة القديمة خصصت ، قيل: نسبة الارادة القديمة الى جميع الأوقات سواء ، وأيضا: فلاتعقل ارادة تخصصص أحد المتماثلين الابسبب ، يوجب التخصيص ، وأيضا: فلابد عند وجود المراد من سبب يقتضى حدوثه ، والا فلوكان مجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافيا للسنم وجوده قبل ذلك ، لأنه مع الارادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور " ."

واذا تسائلنا عن الالزامات والنتائج المترتبة على قولهم بأن صفة الارادة كغيرها من صفات المعانى واحدة بعينها ، وهى ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح ؟ يجيب شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا التساؤل بقوله : " وهؤلا اذا شهد وا هــــذا: لم يبق فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح ، الا من حيث موافقتها للانسان ومخالفة بعضها له ، فما وافق مراده ومحبوبه كان حسنا عنده ، وما خالف ذلــــك

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الاصفهانية (ص٤) .

<sup>(</sup>۲) محمدوع الفتاوى (۲۱/۱۱۱ – ۳۰۲) .

<sup>(</sup>٣) جامع الرسائل (١٠/١ - ٢١) ٠

كان قبيحا عنده ، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ، ولاسيئة يكرهها ، الا بمعنى : أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبها ، والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من غير فرق يعود اليه ، ولا الى الأفعال أصلا ، ولهذا كان هؤلا ولا يثبت ون حسنا ولا قبيحا الا بمعنى الملائم للطبع ، والمنافى له " .

ثم ذكر ابن تيمية القول الصحيح وهو ما ذهب اليه السلف وأيده ، وذلك وقول من و السلف وأيده ، وذلك وقول من والله عز وجل لم يزل مريد ا باراد الت متعاقبة ، فنوع الارادة قديم وأما ارادة الشيئ المعين فانما يريده في وقته " ،

وعلق على هذا القول بقوله : " وهو سبحانه وتعالى يقدر الأشيا ويكتبها ، شم بعد ذلك يخلقها ، فهو اذا قدرها علم ما سيغعله ، وأراد فعله في الوقست المستقبل ، لكن لم يرد فعله في تلك الحال ، فاذا جا وقته أراد فعله " . "

## ٣ ـ قدم الارادة:

يذهب ابن كلاب وأصحابه في سألة قدم الارادة الى أن الارادة ليست

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:

\* وكذلك الارادة والمشيئة فيها للصفاتية شلائة أقسوال :

أحدها : أيها ليست الا قديمة ، وهو قول ابن كلاب والأشعرى وأتباعه سلاما الثانى : أنها ليست الاحادثة ( وهو قول الكرامية ) ، والغرق بين هذا ويسن قول المعتزلة البصرية : أن المعتزلة يقولون بحد وثها لا في محسسل ،

<sup>(</sup>١) الاحتجاج بالقدر لابن تيمية (ص ١ ٧ - ٢ ٢) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتساوي (٢١/ ٣٠٢) .

لا متناع كونه محلا للحوادث عندهم ، وهؤلا ويقولون : تقوم بذاته ، كما يقوم الكلام بذاته ، والثالث : انها قديمة وحادثة ، وهو قول طوائف من الكرامية وأهـــــل الحديث والصوفية وغيرهم " . (١)

اذن : القول بقدم الارادة هو قول ابن كلاب والأشعرى وأتباعهما مسسن بعدهما من الأشاعرة ، والقول بأنها قديمة وحادثة هو قول طوائف من أهل الكلام، وقد سبق أن ذكرنا نصوصا أخرى تنصعلى أن ابن كلاب كان يقول بارادة قديمة أزليمة .

والقول بقدم الارادة هو قول الحارث المحاسبى أيضا ، فانه يرى الارادة قديمة ويربط بين القول بقد مها وقدم العلم ، فالبارئ تعالى ـ فى رأيه ـ يعلم مـــا يحدثه من الحادثات بعلم قديم ، ولهذا يجب أن تكون ارادته لحد وث هــــذا الحادث فى وقته المعلوم بصفتيه المعينة أيضا ، وانما تحدث الارادات نتيجة لعدم علم العريد بما تتعلق به ارادته .

يقول المحاسبى : " فلم يزل تعالى يريد ما يعلم أنه يكون ، لم يستحسد ث ارادة لم تكن ، لأن الا راد ات انما تحدث على قدر ما لم يعلم المريد ، فأما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشر ، فقد أراد على علم لا يحدث له بسدا ، اذ كان لا يحدث فيه علم به " . " )

ثم يذكر المحاسبى فريقين من ذهبوا الى القول بحد وث الإرادة ، ناعتـا أحدهما بأنه يدعى السنة ، والثانى : بأنه أهل البدعة ، ويقول : " فأما من ادعى السنة فأراد اثبات القدر ، فقال : ارادة الله جل وعز أحدث من تقديـره ،

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل (١٨٢/١) ٠

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٥/٥٦٥)، (٢١/١٦)، در عارض (٩/٨٦١)، در العارض (١٦٨/٩)، در عارض (١٩٤٠)، در عارض (١٩٨٠)، در عارض (١٩٨٠)، در عارض (١٩٨٠)، در عارض (١٩٨٠)، در عارض (١٩٨٩)، در عارض (١٩٨١)، در عارض (١٩٨٩)، در عارض (١٩٨

<sup>(</sup>٣) العقل وفهم القرآن للمعاسيى (ص ٣٤٦) و الكلابية واثرهاني المدرسمستة و المعارية (ص ١٣٦) . الأشعرية (ص ١٣٦) .

تقديره سابق الارادة ، وأما بعض أهل البدع ، فزعموا أن الارادة انما هي خلسق مادث ، وليست بمخلوقة ، ولكن الله جل وعز بها كون المخلوق ، فزعمت أن الخلق غير المخلوق ، وأن الخلق هو الارادة ، وأنها ليست بصغة الله من نفسه ، وجلل الله أن يكون شيئ حدث لغير ارادة منه ، وجل عن البدا اات وتقلب الارادات . ولعل المحاسبي يقصد بالطائفة الأولى التي ذكرت أنها ادعت السنسة: والكرامية . .

ويقصد بالفرقة الثانية التى دعاها "بعض أهل البدع" السعتزلسسة ، وعلى الأخص معاصره المتكلم المعتزلى أبو الهذيل العلاف ، السذى كان يقول : "خلق الشبئ الذى هو تكوينه بعد أن لم يكن هو غيره ، وهو اراد ته له ، وقوله له كن " ( ؟ )

وينتقل المحاسبي بعد ذلك الى تأويل ما ظاهره من النصوص حد وث الإرارة المحاسبي بعد وث المراد الذي تعلقت به الارادة القديمسسة بوجوده في الوقت المعين ، فيقول : " فأما قوله ( لتدخلن المسجد الحسرام ان شاء الله . . . الآية ) فانه وعد هم الدخول على علم أنهم يدخلون ، وأما قولسه ( اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) ، وقوله : ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها . . . الآية ) فانه لم يزل يريد ، قبل أن يحدث الشيئ ، أن يحدثه في

<sup>(</sup>۱) العقل وفهم القرآن للمحاسبي (ص۲۲۲)، ودر عارض العقل والنقسل (۱) العالم وفهم القرآن للمحاسبي (ص۲۲۲) .

<sup>((</sup>٢)) نشأة الأشعرية ( ص ٧٣) ، الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية (ص ١٣٧) ،

<sup>(</sup>٣) هامشرقم (١) للمحقق الدكتور حسين قوتلى (ص٢٤٣) في كتاب العقبل وفهم القرآن ، نشأة الأشعرية (ص٤٢) ، الكلابية وأثرها في الأشعرية (ص٣٤٠) ، الكلابية وأثرها في الأشعرية (ص٣٤٠) .

<sup>(</sup>٤) مقالات الاسلاميين (ص ١٥٥)، المفنى (٦/٤) ،

<sup>(</sup>ه) سيورة الفتيح (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) سيورة النحيل (٢) ٠

<sup>(</sup>٧) سيورة الاستراء (١٦)٠

فارادة الله جل وعزدائمة ، لأنه مريد قبل الوقت الذى يحدث في المخلوقات ، وفي الوقت الذى أحدث فيه ، فأراد بقوله جل وعز : (اذا أردنا . ) اذا جا الوقت الذى فيه ، وهوله قبل الوقت مريد ، فأوقع (اذا) على الارادة ، وانما أراد الوقت وهو مريد له أيضا في الوقت ، والعرب تغعل هذا في مخاطباتها ،يقول أراد الوقت وهو مريد له أيضا في الوقت ، والعرب تغعل هذا في مخاطباتها ،يقول الرجل الآخر : متى تريد أن آتيك ؟ فيقول : غدا ، فيسأله في ظاهر السألة عن وقت ارادته ، وانما يريد الوقت الذى فيه المجيئ ، ويجيبه بالوقت الذى يجيئ فيه ، ولو أجابه على ظاهر سألته اذا قال متى تريد أجيئك ؟ لقال : الساعة أريسد أن تجيئني غدا ، فأجابه عن وقت المجيئ ، وانما سأله في الظاهر عن وقت الارادة ، وهو يريد وقت المجيئ ، فأجابه عن معنى السؤال ، ولم يجبه عن ظاهر السألة .

وكذلك اذا أراد الله جل وعز وقت كون الشيئ ، وأنزل ظاهر القول على الارادة ، فقال جل من قائل : ( واذا أردنا أن نهلك قرية . . . ) ، يعنى الوقت الذى أردنا من قبل اذا جا الوقت أهلكناها فيه ، فانما أراد بقوله : (اذا أردنا) اذا كأن الوقت الذى أردنا أن نهلكهم فيه ، لاعلى البد منه بارادة أخرى ، وأراد تكوين الشيئ الى وقت معلوم لم يزل يريد أن يكونه فيه ، فلم يزل مريدا الهلاك للقرى في الأوقات التي يهلكها فيها ، فاذا أهلكها فبارادة متقدمة منه بهلاكها في تلك الأوقات التي أخر هلاكها اليها ، وبارادة لم تزل أخر هلاك القرى الى الوقت الذى لم يزل يريد أن يهلكها فيه " . (١)

والمحاسبى فى هذا النصالطويل الذى نقلناه بطوله عن كتابه فهم القسرآن عرض لنا آراء الكلابية فى صفة الارادة ، وأثبت قدم هذه الصفة كفيرها من الصفات، جامعا فى ذلك بين النص والعقل ، كما هو منهج الكلابية التى كان المحاسبى من أبرز أئسها . .

<sup>(</sup>۱) فهم القرآن للمحاسبي (ص ۲۶۳ ـ ۳۶۶) ، الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعربية (ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸) .

<sup>(</sup>٢) الكلابية وأشرها في المدرسة الأشمعرية (ص١٣٨) .

وقد خالفت الكلابية السلف في قولهم بقد م الارادة ، ونفيهم اراد ات الأفعال ، بمعنى أن الله عز وجل يريد هذا الحادث المعين بارادة حادثة قائمة بذاته تعالى ، ومذ هب الكلابية \_ كما هو معلى صلحوم \_ مبنى على نفي صفات الأفعلا القائمة بذاته تعالى بمشيئته وقدرته ، والتي يسميها أهل الكلام " الحوادث " ، والكلابية لا تثبت ذلك .

# ع ـ عسوم الأرادة:

ذهب أهل الحق في دلك الى أن ارادة الله تعالى شاطة ومتعلقة بكـــل الكائنات ، وأن الله تعالى مريد لجميع المكنات ، غير مريد لما لا يكون ، فكــــل كائن مراد له ، وما ليس بكائن ليس بمراد له ، وهم متفقون على اسناد المكنـــات الكائنة الى شيئته تعالى ، فيقال : جميع الكائنات مراد له .

الا أنهم اختلفوا في التفصيل ، فسهم من لا يجوز اسناد الكائنات اليه مفصلا ، فلا يقال : الكفر أو الفسوق مراد لله تعالى ، لا يهامه الكفر ، وقد صح بالا جمساع والنصأن يقال : " الله خالق كل شيئ " ، ولا يصح أن يقال : " انه خالق القاذ ورات وخالق القردة والخنازير " ، مع كونها مخلوقة له تعالى اتفاقا .

ومنهم من جوز أن يقال: "الله مريد للكفر والفسق ، معاقبا عليها". ومنهم من جوز أن يقال: "الله مريد للكفر والفسق ، معاقبا عليها". ولكن المعتزلة خالفوا أهل السنة في هذا الأصل ، لشبه استولت على عقولهم فقالوا: "ان الله لايريد القبائح ، لأنه نهى عنها ، وعاقب عليها ، ولايريد القبيح الالله القبيح ". "

<sup>(</sup>١) شرح السواقف للسيد الشريف الجرجاني ، (١٧٣/٨) ، (مطبعة السعادة بعصر ، الطبعة الا والتي ، ١٣٢٥ هـ.) .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخسة (١٥٥) .

أما عبد الله بن كلاب في هذه السألة :

فقد سلك مسلكا دعم فيه رأى السلف ، واتفق مع النقل والعقل ، ولم يرتض رأى المعتزلة القائلين بأن المعاصى والشرور التى تقع من العباد ليست مرادة لله تعالى ، بل هو كاره لها .

وقرر ابن كلاب أن ارادة الله عز وجل متعلقة بكل ما يحدث في العالم ، لأن كل ما يحدث واقع تحت قدرته سبحانه ، فلابد أن يكون مراد اله تعالى ، لأن الارادة متعلقة بجميع الحادثات ، والشر والكفر والمعصية حوادث ، فهى مرادة لله تعالى .

قال ابن كلاب: "ان الله تعالى مريد حدوث كل ما علم حدوثه ، ولا يكون في سلطانه الا ما يريد كونه ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأً لم يكن " .

وبذلك مضى ابن كلاب الى القول بأن الحوادث كلها بتشيئة الله تعالى وقد رته عز وجل ، فلا يحدث في العالم شيئ لا يريده الله ، ولا ينتغى ما يريد و الله ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ،

ولكن اذا كان ابن كلاب قد اعترض على المعتزلة نسبة كل الحوادث راليي

يقول البفدادى:

" قال شيخنا أبو محمد ، عبد الله بن سعيد : أقول في الجملة : ان الله أراد حدوث الحوادث كلها ، خيرها وشرها ، ولا أقول في التفصيل : أنه أراد المعاصي وان كانت من جملة الحوادث التي أراد حدوثها ، كما أقول في الجملة عند الدعا : يا خالق الأجسام ، ولا أقول في الدعا على التفصيل : ياخالسق القرود والخنازير والدم والنجاسات وان كان هو الخالق لهذه الأشيا كلها " (٢)

<sup>(</sup>١) تبصرة الأدلة للنسني (١/ (٤٢) .

<sup>(</sup>٢) أصول الديسن (ص٤٠٤) ، في علم الكلام، د/أحد صبحى (١٢٦/٢) ،

فأبو محمد هنا : على الرغم من قوله بأن الحواد ث كلها بمشيئة الله واراد ته يفاضل بين مستويات في التعبير ، ويختار العبارة التي تليق بمقام التنزيه ، والستى تتناسب مع الفكرة الالهية ، فلا يسوغ أن يقال : ان الله يريد المعاصى وان كانست من جملة الحوادث التي تشملها المشيئة الالهية .

وخلاصة رأى ابن كلاب أنه ينسب الحوادث جميعها ، خيرها وشرها الـــى الله ، ولكن تأدبا معه جل شأنه لا يلفظ بنسبة الشر والخبائث اليه سبحانه علــــى (٢) التصريح والتفصيل .

اذن : تبع ابن كلاب سلف الأمة وأعمتها في القول بعموم الارادة الالهيسة وشمولها لجميع ما يجرى في ملك الله تعالى ، وهذا هو الحق الذي عليه روح الشرع لأنه لا خالق لشيئ من الحوادث خيرها وشرها الا الله ، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد ، ولا نفوذ لارادة أحد الا أن يريد سبحانه ، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض الا بارادته وشيئته ، ولو شاء عدم وقوعها لم تقسم، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء . (٣)

وبعد أن بينا مفهوم الارادة عند عبد الله بن سعيد وصاحبه المحاسي، وعند مختلف فرق المتكلمين من المعتزلة والكرامية ، ولا حظنا آرا عهم مع رد ما هيو باطل منها ،

بقى أن نحقق رأى السلف في هذا الفصل ، ونلاحظ ما خالفهم فيه سائسر الفسرق .

لقد اتغق سلف الأمة وأثمتها على اثبات صغة الارادة لله تعالى ، فه سبحانه وتعالى مريد بارادة أزلية قائمة به تعالى ، وأنها ليست مخلوقة .

<sup>(</sup>١) الكلابية واثرها في المدرسة الاشعرية (ص ٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) في علم الكنسلام (٢/٦/٢).

<sup>(</sup>٣) معارج القبول (١/٤/١)، شرح العقيدة الطحاوية (ص٥٥١)، الكلابية وأثرها ٠٠٠ (ص١٤٢) .

والمحققون من أهل السنة يقولون : ان الارادة في كتاب الله تعالى نوعان :
.
١ --- الارادة الكونية :

وتراد فها العشيئة ، وهى الارادة القدرية الكونية الخلقية التى تتعلق بكـل ما يشاء الله فعله واحداثه ، فهو سبحانه وتعالى اذا أراد شيئا وشاءه كان عقــب اراد تــه لــه .

كما قال تعالى: ( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) ، وكقوله: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره في السما ( ٣ ) ، وكقوله : ( ولكن الله يفعل مايريد ) . ( ٤ ) . والا رادة الشرعية :

هى الارادة الدينية الأمرية الشرعية ، وهى المتضمنة للمحبة والرضــــا ،

لأنها تتعلق بما يأمر به الله عباده مما يحبه ويرضاه ،

<sup>(</sup>١) شرح الاصغهانية (ص٥) .

<sup>(</sup>۲) سيورة ييس (۲۸) ٠

<sup>(</sup>٣) سيورة الأنعام (٥٢١)٠

<sup>(</sup>٤) سيورة البنقيرة (٢٥٣)٠

وهى المذكورة فى مثل قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر، ولايريد بكسم (١) العسر)، وكقوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكسم ويتوب عليكم والله عليم حكيم)... وأمثال ذلك من الآيات.

ويلزم من تقسيم الارادة الى الكونية والشرعية أقسام أربعة تتعلق بها ، كسا

الأول: ما تعلقت به الارادتان الكونية ودينية ، وهو كل ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة ، فأمر بـــه، وأحبه ، ورضيه ، وأراده كونية ، فوقع ، ولولا ذلك لما كان .

والثانى: ما تعلقت به الارادة الدينية فقط ، وهو ما أمر الله تعالى به من الأعمال الصالحة ، فعصى ذلك الكفار والفجار ، فتلك ارادة دينية ، وهو يحبها ويرضاها ، وقعت أولم تقسع ،

الثالث: ما تعلقت به الارادة الكونية فقط ، وهو ما قدره الله تعالى ، وشاءه من الحوادث التى لم يأمر بها كالمباحات والمعاص ، فانه تعالى لم يأمر بها ، ولم يرضها ، ولم يحبها ، اذ هو لا يأمر بالغحشاء ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولسو لا مشيئته وقدرته متعلقة به لما كانت ولما وجدت .

الرابع: ما لم تتعلق به أى من أقسام الارادة الدينية منها ولا الكونية ، فهذا ( ٤ ) ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاص .

<sup>(</sup>١) ســورة البقـرة (٥٨١)٠

<sup>(</sup>۲) ســورة النساء (۲٦) .

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص١٦٦) ، شرح العقيدة الواسطية (ص٦٦ - ٣) . مجموعة الرسائل والمسائل (٣٥٥/٥) .

<sup>(</sup>١) رسالة مراتب الارادة ، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ، لابن تيميسة : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

اذن: العلاقة بين الارادتين هو أنه لا تلازم بينهما ، بل قد يتعلق كل منهما بما لا يتعلق به الأخرى ، فبينهما عموم وخصوص من وجه ، فالا رادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصى ، وأخص من جهسة أنها لا تتعلق بمثل ايمان الكافر وطاعة الفاسق والا رادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع ، وأخص من جهة أن الواقع بالا رادة الكونية قسد يكون غير مأمور به ه

وخلاصة القول في محث الارادة : أن الكلابية على الحق فيما وافقوا السلف في هذه الصغة ، وذلك اثباتهم صغة الارادة الأزلية القائمة بذاته عز وجل ، غيير أنهم جعلوها ارادة واحدة قديمة تتعلق بجميع الارادات الحادثة ، وأنها تخصص لذاتها ، ولا يتوقف تخصيصها على سبب ، وهذا خطأ ، والصواب ما بينه علما السلف من أنه لم يزل سبحانه وتعالى مريد ا بارادات متعاقبة ، نوعها قديم أزلى ، وأما ارادة الشيئ المعين فانما يريده في وقته ، وأن الارادة ليس من شأنها أن تخصص بلا مخصص ، كما تقدم ، كما اتبعوا السلف في اثباتهم عموم المشيئة الالهية وشمولها لجميع ما يجرى في ملك الله تعالى ،خيرا كان أوشرا .

## ه ــ أما رأى ابن كلاب في صغة الكلام:

فقد أثبتها ابن كلاب لله تبارك وتعالى ، واستدل على ثبوتها بالكتاب والسنة ،
الا أننا أفردنا هذه الصغة بالحديث في فصل مستقل ، ــ مع أنها من صفات الذات ــ
نظرا لأهيتها وكثرة الكلام فيها وتشعبها .

قان هذه الصفات التى أثبتها عبد الله بن كلاب ودلل على ثبوتها بالنقسل والعقل هي صفات الذات العقلية ، أما صفات الذات الخبرية فقد تحدثنا عنها في فصل الصفات الخبرية .

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص ۲ ٤ - ٢٤) ·

# الغصل الخامس

نى صفات الأنمال الاختيارية نى ضوء عقيدة السلف السحث الأول: صفات الأنعال وقيامها بذات الله

السحث الثانى: مذهب ابن كلاب في مفات الأفعال الاختيارية:

- \_ رأى ابن كلاب في سألة صفات الأفعال .
- \_ رأى المحاسبي والقلانسي والأشعـــرى في سدألة صفات الأفعال .
- \_ شبهة الكلابية في سألة حلول الحوادث بذات الله تعالى والرد عليها .

البحث الثالث: مذهب السلف في صفات الأفعال الاخيارية

وقيامها بذاته تعالى .

# البحيث الأول

### صفات الأفعال وقيامها بذات الله تعالسي

تقد مت الاشارة في أول الغصل الرابع الى التمييز في الصغات الالهية بسين صغات الذات وصغات الأفعال ، وهذه الأخيرة هي موضوع هذا الغصل ،

وكما هو معلوم فان الأفعال الالهية تتعلق بمشيئة الله تعالى ،اذ يفعلها سبحانه متى شاء وكيفشاء ، منها ما وصف الله بها نفسه ، ومنها ما وصفه بها رسوله عليه السلاة والسلام ، وأجمع على اثباتها سلف الأمة .

وهذه الصغات هي : مثل الاستواء على العرش ، والاستواء الى السماء ، والقبض والبسط والطى والقول والاتيان والمجيئ والنزول ، والتكلم لموسى عليه السلام ، والنداء لآدم وحواء وموسى ، والاعزاز والاذلال ، والحب والكره والرضا والسخط ، فانها صفات يفعلها عز وجل بشيئته وقد رته ، فانه جل ذكره كل يوم هو في شأن .

والأنعال نوعان : متعد ولا زم ، فالمتعدى : شل الخلق والاحسان والعدل (٢) والاعطاء ونحو ذلك ، واللازم : شل الاستواء والنزول والمجيئ والاتيان ونحو ذلك .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "ان الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازم ، كالاستواء ، وبالأفعال المتعدية كالخلق ، والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم ، فان الفعل لابد له من فاعلى سواء كان متعديا الى مفعول أو لم يكن ، والفاعـــل لابد له من فعل ، سواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا الى غيره ، . . . . وهــذا معلوم سمعا وعقلا . (٣)

<sup>(</sup>۱) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ،ضن جامع الرسائل ،المجموعـــة الثانية (ص ۲۲) ،د ر \* تعارض العقل والنقل (۲/۲-۳) ،شـــرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۸) ،الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص ۷)، الكواشف الجلية (ص ۲۵۸) ، الاسئلة والاجوية على العقيدة الواسطيــة (ص ۵۳ ) .

 <sup>(</sup>٢) رسالة في الصفات الاختيارية ، ضمن جامع الرسائل لابن تيمية (٢٢/٢) ،
 مجموع الغتاوى (٢٣٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) د ر عدارض العقل والنقل (٢/٢ - ٣) .

وقد افترق الناس في الصفات الاختيارية الى شبتين ونفاة ، فالشبتون لقيام الصفات بذاته تعالى ، الذاتية والفعلية : هم السلف وجمهور الأئمة من أهل السنة والحديث ، والمتكلمون من الكرامية وفيرهم ، وأما النفاة : فهم الجهمية والمعتزلية وابن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة وفيرهم .

فذهب السلف ومن تبعهم من أئمة الدين الى اثبات قيام أفعاله تعالـــــى

بذاته ، كما أثبتوا الصفات الذاتية اللازمة له تعالى ، وقالوا انه لا يوصف بشــــيئ

...
لا يقوم به سبحانه ، منزه عن شابهة المخلوقين ،

وهذا القسم من الصفات يعرف عند السلف بقد يم النوع ، حادث الآحــاد ، بمعنى أن الصفة قد يمة ، ولكن تحدث في ذاته آحادها ، ومثال ذلك : أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ، ويتكلم بما شا ، متى شا ، وكيف شا ، ويفضب ويرضى ، ولكن ليس كأحد من الخلق .

لأن الصغات الالهية عند السلف : منها ما هولازم للذات أزلا وأبـــدا، كالحياة ، ومنها ما هو قديم الجنس ، ولكن يحدث في ذاته آحادها ، وذلك شل

لذا فقد جوز السلف قيام الحوادث بذاته تعالى ، بل يرى شيخ الاســــلام ابن تيمية : أن ذلك ضرورة لابد منها لفهم كثير من النصوص التى تدل على حدوث آحاد تلك الصفات بصراحة ، لا تقبل التأويل ، كما سيأتى بيانه .

وأما النفاة : فانهم لا يثبتون عامة الصفات الاختيارية ، ويشتغلون بتأويـــل نصوص الكتاب والسنة الواردة في اثبات هذه الصفات .

والنفاة نوعان : أحدهما : وهم الأصل : الجهمية ونحوهم من المعتزلسة ، فهؤلا وينفون الصفات مطلقا ، وثانيهما : الكلابية والأشعرية ومن تبعهم ، فانهم يثبتون الصفات ، وينفون قيام الا فعال بالله تعالى ، ،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الاصفهانية ( ص٦٣) ٠

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/٢) ، طبعة مكتبة العروبة ،

ذهبت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم الى نفى قيام الصفي بذاته عند الله تعالى ، ذاتية أو فعلية ، يقولون : لا يقوم بذاته عز وجل شيئ من هــــذه الصفات ، ولا غيرها ، فقالوا : " لا يقوم به صفة ولا فعل ، وعبروا عن ذلك بأنـــه لا تقوم به الأعراض والحواد ث . (٢)

فصفات الا فعال عندهم ، سوا ً كانت لا زمة كالرضا والغضب والنزول ، أو كانت متعدية ، كالخلق والرزق والاحيا ً والاماتة وغيرها : لا يجوز أن تقوم بذات المسرب تعالمات . \* .

والجهمية والمعتزلة بنوا هذا على أصلهم الغاسد من أن الرب لا يقوم به صفة ، لأن ذلك ــ في زعمهم ــ يسلزم التجسيم والتشبيه المستنع في حقه تعالى ، لان الصفة عرض ، والعرض لا يقوم الا بجسم .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ولا ريب أن النفاة نوعان ، أحدهما : وهم الأصل المعتزلة ونحوهم من الجهمية ، فهؤلا أينفون الصفات مطلقا ، وحجتهم على نفى قيام الصفات به ، وهم يسموون على نفى قيام الصفات به ، وهم يسموون في النفى بين هذا وهذا ، كما صرحوا بذلك ، وليس لهم حجة تختص بنفى قيما الحموادث " . (٤)

إذر كان أصل قولهم في هذا هو دليل الحدوث ، وقولهم ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، لا متناع حوادث لا أول لها .

وهذا الأصل الذي يحتجون به ليس معهم دليل من كتاب ولاسنة ولا أثر عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلك ،

<sup>(</sup>١) رسالة في الصفات الاختيارية : لابن تيمية ، جامع الرسائل (٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) سنهاج السنة (١١٨/١) ،طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) رسالة في الصفات الأختيارية ، لابن تيمية ، جامع الرسائل (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الاصفهانية (ص ٧٠) .

والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث كائن بعد أن لم ...
...
يكن ، ولكن لا يلزم مع حد وث كل فرد ـــ مع كون الحوادث متعاقبة ــ حد وث النوع .

وبين شيخ الاسلام ابن تيبية أن هذا الكلام وان كان اصله من المعتزل....ة فقد دخل في كلام الشبتين للصفات ، حتى في كلام المنتسبين الى السنة ، وهو موجود في كلام كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره... فلما اعتقد هؤلا أراد أي علما الكلام أنهم أثبتوا بهذا الدليل حدوث الجسم لزم انتفا ذلك عن الله ، لان الله قديم ، ليسبمحدث ، فقالت المعتزلة: ما قاست به الصفات فهو جسم ، لأن الصفات أعراض ، والعرض لا يقوم الا بجسم ، فنفت الصفات ونفت أيضا قيام الأفعال الاختيارية به تعالى ، لأنها أعراض ، ولأنها حوادث . (٢)

وأما الكلابية والأشعرية ومن تبعهم: فانهم يثبتون قيام الصفات الذاتيــــة بذاته تعالى ، وينفون قيام الافعال الاختيارية .

وقالت الكلابية في نغى أفعال الرب الاختيارية عنه تعالى: ( تقوم به صفات بغير مشيئته وقد رته فلايكون الا مخلوقا منفصلا عنده، الايقوم بذات الرب ) . (٣)

وأما جمهور الأشاعرة ، فانهم أيضا لا يثبتون لله أنعالا تقوم بذاته تعالى، فلا توجد هناك صفة فعل تقوم بذات الله تعالى ، يفعلها متى شاء وكيف شاء .

والمعروف عن الأشاعرة المتأخرين : أن أفعال الله تعالى عندهم عبارة عنن ( ؟ ) اضافات ، أو تعلقات للقدرة بالمقدورات ، دون قيام فعل بذاته تعالى ، حيث أنهم يثبتون للقدرة تعلقين :

<sup>(</sup>١) سنهاج السنة (١١٨/١) ، طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/ ٢٢٧، ٢٢٩) ،طبعة جامعة الامام .

<sup>(</sup>٣) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ، جامع الرسائل (٢/٤،٢) .

<sup>(</sup>٤) القصيدة النونية معشرحها ،د/خليل هراس (٢/ ٩٨ ٤ ــ ٥٠٠) ٠

- ١ تعلق صلوحي قديم ، وهو صلاحيتها في الأزل للايجاد والاعدام .
  - ٢ ـ وتعلق تنجيزي حادث ، وهو الايجاد والاعد ام بالفعل ،

فالأول صلاحيتها في الأزل لايجاد كل سكن فيما لايزال، أى حين وجوده، والثانى: ابرازها بالفعل للمكنات التي أراد الله وجودها، فتعلقها في الأزل أعم، لأنها صالحة في الأزل لايجاد كلسكن على أى صفة كانت، بخلاف تعلقها التنجيزي، فانه تعلقها بالمكن الذي أراد الله وجوده على صفة كذا ...

ولا يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الرب ، لأن التعلقات أمور اعتباريدة ، لا وجود لها ، فلا تقوم بذاته تعالى .

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوق على شرح أم البراهين (ص۹۸)، حاشية البيجورى عليى السنوسية (ص۹۹)، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص٥٥).

## البحث الثاني

#### مذهب ابن كلاب في صفات الأفعال الاختيارية

### رأى ابن كلاب في سألة صفات الأفعال:

ان ابن كلاب وان كان يتفق مع السلف في سائر المسائل الاعتقادية ، ويثبت لله تعالى الصفات اللازمة له تعالى من الحياة والعلم والمسمع والبصر وغيرهسسل ويثبت الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين والعلو والاستواء ونحو ذلك ، ولايسؤ ول شيئا منها : الا أننا نجد له رأيا آخر يختلف فيه تماما مع السلف ، ويوافق الجهمية والمعتزلة ، وذلك اعتقاده بعدم قيام صفات الأفعال بذاته تعالى .

ووافقه على ذلك المحاسبي والقلانسي والأشعرى ومن بعدهم .

ويمكن عرض خدهبه وبيان الأدلة على أنه يقول بهذا القول ، من خلال ما يلى:

1 — قوله بأزلية الصغات كلها ، دون أن يغرق بين صغات الذات وصغات الأنعال،
يقول ابن كلاب: "ان الله سبحانه لم يزل قديما بأسمائه وصغاته ، وأنه لسم
يزل عالما قادرا حيا سميعا بصيرا ... كارها محبا جغضا راضيا ساخطا
مواليا ... ، بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر ... وكرم وجود ... وكراهسة
وحب وبغض ورضى وسخط وولاية وعداوة وكلام ، وأن ذلك من صغات الذات ".
يقرر ابن كلاب في هذا النص أزلية الصغات ، لينغي ما يتعلق بشيئسسة
الله تعالى وقدرته من صغات الأفعال ، فيجعل صغات الرضى والسخط والمحبة
والكرم والجود أزلية كصغات السمع والبصر والحياة ،

٢ - جعله ولاية الله وعد اوته ورضاه وسخطه من صفات الذات ، لا من صفـات
 ٢ الفعل ، حيث قال: "أن ولاية الله وعد اوته ورضاه وسخطه من صفات الذات"،

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين (ص٢٥٥، ١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) نفيس المصدر (ص١٨٥) ٠

۳ — انكاره لبعض صفات الفعل من أن تكون من نوع صفات الفعل ، مثل قوله في صفة الكرم ، فيما نقله عنه الأشعرى في المقالات بقوله : " الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل " ( ( ) ) فإن الكرم عند السلف صفة فعل ، والله عز وجل يتكرم على عباده بما يشا ، وكما يشا ، ومتى يشا .

وفيما نقله عنه وعن الأشعرى: ابن فورك في مجرد مقالاته بقوله: "كسسان الأشعرى ينكر من قال من أصحابنا: ان المحبة والرضا من الله تعالى فعل، وهو مذهب عبد الله بن سعيد " ( ٢ )

- ويقطع ابن كلاب في هذه المسألة عند كلامه عن صفة الكلام وأن كلامه تعالىي
   أزلى ، فيقول : " ان الله لم يزل متكلما ، والكلام من صفات النفس ، كالعلم
   والقدرة " ، " وقال : " ان كلامه قائم به ، كما أن العلم قائم به ، والقدرة
   قائمة به " . " وقال : " ان كلامه قائم به ، كما أن العلم قائم به ، والقدرة

<sup>( ( .. )</sup> مقالات الاسلاميين (ص ١٧٩) .

<sup>(</sup>٢) مجرد مقالات الاشعرى لابن فورك (الورقة ١٩) .

<sup>(</sup>٣) المقالات للأشعرى (ص ٤٦ه ، ٢٩٨)، ومجرد مقالات الأشعرى لابن فورك ( ٣) .

<sup>(</sup>٤) المقالات للأشعرى (ص١٧٥) .

<sup>(</sup>ه) نفس المسدر (ص ١٨٥) ٠

يلاحظ من كلام ابن كلاب هذا: أنه جعل كلام الله أزليا، كما أن علم الله أزلى، وقدرة الله أزلية ، والسلف يقولون: ان الله متكلم في الأزل، لكنهم يقولون: انه يتكلم بشيئته وقدرته، وقول ابن كلاب واضح الدلالة على أنه قصد أن الله لا يتكلم بكلام بعد كلام، بل كلامه كله قديم أزلى.

كل هذه النصوص من أقوال ابن كلاب تدعم مذهبه في نغى صفات الأفعسال الاختيارية وحلول الحوادث بذات الله تعالى .

اذ صفات الأفعال عنده من الحوادث التي لا يجوز أن تحل بذاته تعالىي، والذى ينتقل من حال الى حال ، ويفعل بشيئته وقد رته ، فيرضى عـــن هذا بعد أن لم يكن راضيا عليه ، ويسخط على هذا بعد أن لم يكن ساخطا عليه ، ويريد أمرا بعد أن لم يكن مريد اله ، ويكلم أحد ا من البشر بعد أن لم يكن مكن مكن عوادث وتغيرات ، لا يجوز أن يتصف لم يكن مكما له : هذه عند ابن كلاب ، حوادث وتغيرات ، لا يجوز أن يتصف بها الله عز وجل .

ويؤكد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الذى ذكرناه عن مذهــــب
ابن كلاب في صغات الأفعال ، حيث يقرر : أن أهل الاثبات القائلين بـــأن
الله سبحانه وتعالى فوق العالم : لهم في جواز الأفعال القائمة بذاتــــ
المتعلقة بشيئته وقد رته : قولان شهوران ، أحدهما قول من يقـــول :
لا يجوز ذلك ، كما يقول ابن كلاب والأشعرى ومن اتبعهما من أصحــــاب
أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي وغيرهم ، والقول الثاني : قول من يقــول
انه يفعل أفعالا قائمة بنفسه ، باختياره وشيئته ، كما وصف نفسه في القرآن
بالاستوا الى السما وعلى العرش ، وبالاتيان والمجيئ ، وطي السمــاوات
بيمينه ، وغير ذلك ما هو قول أئمة أهل الحديث وكثير من أهل الكلام ، ومن
وافقهم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

<sup>(</sup>١) در عدارض العقل والنقل (١/ ٣٢٢) ٠

ويغصل شيخ الاسلام مذهب الكلابية في هذه الصغات تغصيلا كاملا في "رسالته في الصغات الاختيارية " فيقول: " الكلابية يقولون: ان الله تعالى متصف بالصغات التي ليسله عليها قدرة ، ولا تكون بهشيئته ، فأما ما يكون بقد رته وشيئته فانــــه حادث ، والرب تعالى لا تقوم به الحوادث ، وترجموا الصغات الاختيارية بمسألــــة حلول الحوادث " ( ) هكذا تأثرت الكلابية في هذا الأصل بالمعتزلة ، اذ أن المعتزلة تسعى هذا الأصل بحلول الحوادث ، وبنا على هذا الأصل قالت الكلابيــة في كلام الله تعالى : ( فانه تعالى اذا كلم موسى بن عمران بهشيئته وقد رته ، وناد اه حين أتاه بقد رته وشيئته ، كان ذلك الندا والكلام حادثا ، ولو اتصف الرب بـــه لقامت به الحوادث ، وبنا ميخل منها ، وما لم يخل منها فهــــو حــادث ، ولو قامت به الحوادث لم يخل منها ، وما لم يخل منها فهــــو حــادث ) .

اذن : الصفات الاختيارية التى تدل على أن الله يتكلم اذا شا ومتى شـــا وكيف شا ، وأنه ينزل ويأتى كما يليق بجلاله وعظمته : هى عند الكلابية من الحوادث التى لا يجوز أن تحل بذاته تعالى وهم يوافقون بهذا الجهمية والمعتزلة .

واستد لوا على ذلك بأن كونه تعالى قابلا لتلك الصغات ، ان كانت من لــوازم ذاته ، كان قابلا لها في الأزل ، فيلزم جواز وجودها في الأزل ، والحوادث لا تكـون في الأزل فان ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول لها ، وذلك محال ، وينوا أنهم بذلك استدلوا على حدوث الأجسام ، وبه عرفوا حدوث العالم ، وبذلك أثبتوا وجود الصانع وصدق رسله ، وتخيلوا أنهم لوقد خوا في ذلك للزم أن يقد حوا في أصـــول الايفان والتوحيد .

<sup>(</sup> ٢،١) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ، جامع الرسائل ( ٢/٢ - ٨) .

 <sup>(</sup>٣) رسالة في الصفات الاختيارية ، ضمن جامع الرسائل لابن تيمية (٢/٧-٨) ،
 مجموع الفتاوى (٢/٠/٦) .

وأول من أحدث هذا الأصل وعرف بنغى قيام فعل بذاته تعالى فى أهــــل الملة: هم الجهمية والمعتزلة، ولم يكن قبلهم يعرف بين الناس من يقول بنفـــول الصفات ولا بنغى الا مور الاختيارية القائمة بذاته تعالى، فلما حدث هذا القـــول وقالت به الجهمية والمعتزلة: أطبق السلف والأئمة على انكار هذا عليهم، وكل من خالفهم قبل ابن كلاب كان يقول بقيام الصفات والأقوال والأفعال المتعلقة بشيئته وقد رته به.

وهذا الأصل لم يكن معروفا عند علما وأهل السنة قبل ابن كلاب ، بل كسان الناس قبله على قولين فقط ، فجا و ابن كلاب ، فأثبت هذا الأصل ، وقال به ، وسنى مذهبه عليه ، واتبعه على ذلك جماعة ، منهم الأشعرى .

ذكر ابن تيمية في غير موضع من كتبه العديدة : أن السلف وجمهور الأئسسة بينما كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والا فعال التي يشاؤها ويقسد رعليها ، والجهمية والمعتزلة تنكر هذا وهذا ، جائعيد الله بن سعيد بن كسلالي، فأثبت قيام الصفات الذاتية اللازمة له تعالى ، ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئتسه وقدرته من الأفعال وغيرها ، ووافقه على ذلك المحاسبي والقلانسي والأشعري .

 <sup>(</sup>١) در عارض العقل والنقل (١) ٢٤/٤ - ١٥)

<sup>(</sup>۲) در تعارض العقل والنقل (۲/۲ - ۷)، (۹۹/۲)، منهاج السنسسة (۲) در تعارض العقل والنقل (۲/۲ - ۷)، (۹۹/۲)، منهاج السسرح (۲۹۹/۱)، طبعة مكتبة العروبة ، مجموع الفتاوی (۵/۲۹)، شسسرح حدیث النزول (ص ۵۰)، المقدمة لكتاب الشامل، د/النشار (ص ۵۷)،

وقال ابن قيم الجوزية: "كان أبو محمد ، عبد الله بن سعيد بن كلاب سن أعظم أهل الاثبات للصفات والغوقية وعلو الله على عرشه ، منكرا لقول الجهمية ، وهو أول من عرف عنه انكار قيام الأنعال الاختيارية بذات الرب تعالى ، وأن القرآن معنى قائم بالذات ، وهو أربع معان ، ونصر طريقته أبو العباس القلانسي وأبو الحسسن الأشعرى ، وخالفه في بعض الأشيا ، ولكنه على طريقته في اثبات الصفات والفوقيسة وعلو الله على عرشه . . (١)

وبذلك فرقت الكلابية بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات كالحياة والعلسم، وين ما يتعلق بالمشيئة والقدرة ، ومنعوا هذا القسم الأخير عن الله تعالى ، وقالوا هذا لا يقوم بذاته تعالى ، لأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث عليه .

وهكذا انتقل هذا القول عن الجهية والمعتزلة الى الكلابية والأشعريــــة والسالية ومن تبعهم ، وأصبح هؤلا عقولون : تقوم صفات بغير شيئته وقدرتـه ، فأما ما يكون بشيئته وقدرته فلا يكون الا سخلوقا منفصلا عنه ،

وأصبح للناس ثلاثة مذاهب في سألة صفات الأفعال ، بعد أن كان لهم في ذلك مذهبان فقط ، فالجهمية المحضة من المعتزلة ومن وافقهم : يجعلون هـــنا كله مخلوقا منفصلا عن الله تعالى ، والكلابية ومن وافقهم : يثبتون ما يثبتون مـــن ذلك : اما قديما بعينه ، لازما لذات الله تعالى ، واما مخلوقا منفصلا عنه تعالىي، وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون : بل هنا قسم ثالث ، قائـــم بذات الله ، متعلق بشيئته وقدرته ، كما دلت عليه النصوص الكثيرة .

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الاسلامية (ص١١١) .

<sup>(</sup>٢) در تعارض العقل والنقل (٤/٥٢) ، منهاج السنة ، طبعة جامعسسة الامام (٢٣/١) ٠

 <sup>(</sup>٣) مجموع الغتاوى (٢١٧/٦)، رسالة فى الصفات الاختيارية ، ضمن جاسسع
 الرسائل (٢،٤/٢) .

 <sup>(</sup>١٤٧/٢) در تعارض العقل والنقل (١٤٧/٢) .

قان ابن كلاب اذن هو أول من عرف عنه انكار الصغات الفعلي الاختيارية بين صفوف أهل السنة والجماعة ، وسببه شاع النزاع بين عامة المنتسبين الى السنة في هذه السألة .

قال ابن تيمية : " وأما سألة قيام الأنعال الاختيارية به تعالى : فــــان ابن كلاب والأشعرى وفيرهما ينفونها ، وعلى ذلك بنوا قولهم في سألة القــرآن ، وسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم ، في هذا الباب ، بما هو معروف في كتب أهـل العلم ، ونسبوهم الى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهم ، وشاع النزاع في ذلك بـين عامة المنتسبين الى السنة من أصحاب أحمد وغيرهم " .

وقد استمر هذا الخلاف الذي أحدثه ابن كلاب بين طوائف الغقها، وقسد وجد دائما من يقول بهذا القول ويتسك بهذا الأصل، أي تأويل ما يتعلق بشيئته وقد رته من الأفعال ، حتى لا تحل بذاته تعالى .

يؤكد شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الواقع ، حيث ذكر أنه لم تبق طائغة سن أصحاب الأئمة الأربعة الا وفيهم من يقول بهذا القول ، قال ابن تيمية رحمه الله ؛ وصار النزاع في هذا الأصل بين طوائف الفقها ، فما من طائغة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحد الافيهم من يقول بقول ابن كلاب في هذا الأصل ، كأبي الحسن التميي ، والقاضي أبي بكر ، والقاضي أبي يعلى ، وأبي المعالىي الجويني ، وابن عقيل ، وابن الزاغوني . . . " وقال : " وهو قول طائفة من متأخرى أهل الحديث ، كأبي حاتم البستي ، والخطابي ، ونحوهما " . " ( ٢ )

 <sup>(</sup> ۹ ۹ / ۲ ) ، ( ۱ ۸ / ۲ ) ، ( ۱ ۹ ۹ / ۲ ) .

<sup>(</sup>٢) سنهاج السنة (١١٨/١)، طبعة دار الكتب العلمية ، در عارض (٢/٢٠- ٢٨/٢) منهاج السنة (٢١٨/١)، طبعة دار الكتب العلمية ، در عديث السنزول (٢٠)، مجموع الفتاوى (٢١٢/١)، (٥/١١)، كتاب شرح حديث السنزول (٣٠٥)، رسالة في الصفات الاختيارية ، جامع الرسائل، المجموعة الثانية (ص٤) .

<sup>(</sup>٣) شُرُخُ العقيدة الاصفهانية (ص ٦٨) ، مجموع الفتاوى (٢٠/٤) .

وقال أيضا: "وانتقل هذا القول عن الجهمية والمعتزلة الى الكلابيسة والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة : كأبى الحسن التميسى، وابنه أبى الغضل ، وابن ابنه رزق الله ، والقاضى أبى يعلى ، وابن عقيل ، وأبسالحسن بن الزاغونى ، وأبى الغرج ابن الجوزى ، وغير هؤلا " من أصحاب أحسس وان كان الواحد من هؤلا " قد يتناقض كلامه ... ، وكأبى المعالى الجويسنى ، وأصحابه من أصحاب الشافعى ، وكأبى الوليد الباجى ، وطائغة من أصحاب مالسك، وكأبى الحسن الكرخى ، وطائغة من أصحاب أبى حنيغة " ( ( ) )

ومن ثم فان هذه السألة من أولى السائل التي خالفت فيها الكلابية السلف، الأمر الذي يعد من أهم الأسباب في موقف علما السلف من الكلابية ورميه ورميه بالابتداع والأمر بهجرهم .

وقد أنكر على ابن كلاب وأتباعه هذا الرأى جماعة من السلف ، يذكر اسلم الأئمة الحافظ ابن خزيمة أن أحد بن حنبل كان من أشد الناس على عبد اللسلم الأئمة الحافظ ابن خزيمة أن أحد بن حنبل كان من أشد الناس على عبد الاسلام ابن سعيد وعلى أصحابه ، شل الحارث المحاسبي وغيره ، وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الامام أحد كان يحذر من ابن كلاب وأتباعه ، وأمر بهجر المحاسبي لسبب أخذه بقول ابن كلاب في الصفات الاختيارية .

ومن أنكر مذهب ابن كلاب في الصفات الاختيارية : امام الأُثمة الحاف ابن خزيمة ، ومعن جمهور أهل السنة في عصره .

وقد حدث نزاع بين ابن خزيمة وجماعة من كبار أصحابه في هذه المسألسة، وذلك لما كان المستقر عند ابن خزيمة ما تلقاه عن أثمته : من أن الله تعالى لم يـزل متكلما اذا شائ ، وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة ، وكان له أصحاب كأبى على الثقفى وأبى بكر الصبغى ، وقد كانا من أخص تلامذة ابن خزيمة ، تلقياطريقة ابنكلاب،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٥/٦/٥)، شرح حديث النزول (ص ١٨٧) .

 $<sup>\</sup>cdot$  (  $\lambda$  ) در تعارض العقل والنقل (  $\lambda$  ) در تعارض العقل والنقل (  $\lambda$ 

<sup>(</sup>۳) در تعارض (۲/۲) .

وهو: أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام اذا شاء ، ولا يتعلق ذلك بمشيئت....ه وقدرته ، فلما أخبر ابن خزيمة أنهم مع اثباتهم للصغات يقولون بقول ابن ك...لاب: ثارت ثارته ، وغضب عليهم وعلى من معهم من يقولون بهذا القول ، فأمر ولاة الأمر بتأد يبهم لمخالفتهم له ، وصار الناس حزبين ، فالجمهور من أهل السنة وأه...ل الحديث معه ، ومن وافق طريقة ابن كلاب مع الحزب الآخر حتى صار بعده علم...ا نيسابور وغيرهم حزبين ،

فجرت بين ابن خزيمة وبين أصحابه محنة طويلة ، استتيبوا فيها من قولهمم، حتى رجعوا ، وأظهروا موافقتهم له فيما لا نزاع فيه ،

ولهذا الأصل ولغيره تكلم أهل العلم في ابن كلاب ومن وافقه ، وتكلموا في طريقته التي أصلها هذه المسألة ، لأن قوله في نفى الصغات الاختيارية لله تعالىي وقوله في القرآن هما من أهم ما يميز مذهبه ،

ومن أجل هذا الأصل وغيره : حمل عليه أئمة السلف ، ومنهم الا مام أحسد ،

وكان الا مام أحمد يحذر أصحابه عن ابن كلاب وأتباعه ، ويأمرهم بهجسسر المحاسبي ، وقيل: مات المحاسبي ولم يصل عليه الا أربعة أشخاص ، كما تقدم فسسي أول فصل للرسالة .

والذى وقع من انكار الا مام أحمد وغيره من أئمة السلف على ابن كلاب وأتباعه كان بسبب خوضه في علم الكلام ، وسبب هذا الأصل الذى بنى عليه مذهبه ، مسم ما في ابن كلاب من الغضائل والحسنات ، والرد على أهل الالحاد والبدع .

<sup>(</sup>۱) مجموع الغتاوى (۱۹/۲ – ۱۲۲)، در تعارض العقل والنقل (۲/۸-۱۰) مجموع الغتاوى (۲/۸-۱۰) ، در تعارض العقل والنقل (۲/۸-۱۰) .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " انه ما من هؤلا " الا من له في الاسلام مساع مشكورة ، وحسنات مبرورة ، وله في الرد على كثير من أهل الالحاد والبــــدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخني على من عرف أحوالهم ، وتكلــم فيهم بعلم وصدق وعدل وانصاف ، لكن لما التبسعليهم هذا الأصل المأخـــون ابتدا عن المعتزلة ، وهم فضلا عقلا ، احتاجوا الى طرده والتزام لوازمـــه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما انكره المسلمون من أهل العلم والدين " . ( ( )

وقال أيضا: "وسبب ذلك ما أوقعه أهل الالحاد والضلال من الألفساظ المجملة التي يظن الظان انه لايدخل فيها آلا الحق ، وقد دخل فيها الحسق والباطل ، فمن لم ينقب عنها او يستغصل المتكلم بها \_كما كان السلف والأئمسة يغملون \_صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر ، وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والعرض وحلول الحوادث ونحو ذلك كانسوا يظنون أنهم ينصرون الاسلام بهذه الطريقة وأنهم يثبتون معرفة الله وتصديق رسله ، فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوجب ذلك " . "

وقال: "وصار الناسبسبب ذلك: منهم من يعظمهم ، لما لهم من المحاسن والغضائل ، ومنهم من يذمهم ، لما وقع في كلامهم من البدع والباطل ، وخيال الا مور أوساطها ، وهذا ليس مخصوصا بهؤلا "، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين والله تعالى يتقبل من جميع عباده العؤ منين الحسنات ، ويتجاوز لهم عن السيئات ، ( ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا انك رؤ وف رحيم ) .

وهذه عبارة د قيقة طيبة لشيخ الاسلام تعد مثالا لموقف العالم المنصف الذي يذكر للمخالف فضله ، ويجبر عثرته ، ويلتس له الأعذار ، ويدعو له بالمفغرة والرحمة ،

<sup>(</sup>١) در عارض العقل والنقل (١٠٢/٢) ٠

<sup>(</sup>٢) در عارض العقل والنقل (٢) ١٠٤)٠

<sup>(</sup>٣) سيورة الحشير ، الآيية (١٠) ٠

<sup>(</sup>٤) در تعارض (١٠٢/٢)٠

## رأى المحاسبي والقلانسي والأشعرى في مسألة صفات الأفعال يه

وقد ذكرنا فيما مضى أن الحارث المحاسبى وأبا العباس القلانسى وأبا الحسن الأشعرى موافقون لابن كلاب فيما ذهب اليه من نغى صفات الأفعال الاختيارية عسن الله تعالى ، والآن أريد أن أفصل عن آرائهم بقدر ما أجد منها في كتبهم ، أو مسا نقله عنهم مؤرخو الفرق .

أما الحارث المحاسبى الذى كان واحدا من أبرز أعلام مدرسة الكلابية، فقسد وافق ابن كلاب فى نفى هذه الصفات ، بناء على نفى حلول الحوادث بسسدات الله تعالى ، اذ ذكر فى كتابه " فهم القرآن " قولين عن أهل السنة المثبتيسسن للصفات والقدر ، ورجّح قول ابن كلاب .

ولكن قيل عنه أنه رجع عن قوله في آخر حياته الى مذهب السلف . 
جا وأى المحاسبي في منع قيام الأفعال بالله تعالى في كتابه "فهم القرآن" عند تفسيره لقوله تعالى : ( انا معكم ستمعون . . . الاية ) ، ولقوله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤ منون . . . الآية ) ، حيث قـــال : " معنى سيرى وانا معكم ستمعون : أى المسموع والمبصر لن يخفي على سمعى ولا على بصرى أن أد ركه سمعا وبصرا ، لا بالحوادث في الله عز وجل ، وتعالى عن ذليك ، وكذلك قوله : ( اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله . . . ) لا يستحدث بصرا ، ولا لحظا محدثا في ذاته ، تعالى عن ذلك " . ( على الله عن ذلك " . )

<sup>(</sup>۱) در تعارض العقل والنقل (۲/۲ مـ ۷) ، منهاج السنة ، طبعة مكتبــة العربية (طبعة مكتبــة (طبعة مكتبــة العربية (طبعة (طبعة (طبعة (طبعة (طبعة (طبعة (طبعة (طبعة (طبعة العربية (طبعة المعربية المعربي

<sup>(</sup>٢) ستورة الشعراء، الآية (١٥) ٠

<sup>(</sup>٣) سـورة التـوـة ، الآيـة (ه١٠) .

<sup>(</sup>٤) فهم القرآن: المحاسبي (ص٤٤٣ - ٥٣١) .

ثم يرد المحاسبي على من خالف هذا الأصل من يُثبت لله الصفات الاختيارية فيقول: " وقد نهب قوم أن لله جل وعز استماعا حادثا في ناته ، فذهب الى مسايعقل من الخلق أنه يحدث فيهم علة لسمع ما يكون من قول عند سمعه للقسول ، لأن المخلوق اذا سمع الشيئ حدث له عنه فهم عما ادركته أذنه من الصوت ، وكذلسك نهب الى أن رؤية تحدث له " ، قال أبو عبد الله : " وهذا خطأ ، وانما معسسني سيرى وانا معكم مستمعون : أن المسموع والمبصر لم يخف على عيني ولا على سمعى أن أدركه سمعا وبصرا ، لا بالحوادث في الله جل وعز .

ومن نه هب الى أنه يحدث له استماع مع حد وث العسموع ، وابصار مع حسد وث العبصر فقد اله عى على الله عز وجل ما لم يقل ، وانما على العباد التسليم كما قسال، وأنه عالم سميع بصير ، ولا يريد ما لم يكن ، وانما معنى حتى يعلم : حتى يكسون المعلوم ، وكذلك حتى يكون المبصر والسموع ، ولا يخنى على الله عز وجل أن يعلمه موجود ا ، ويراه موجود ا ، ويسمعه موجود ا بغير حد وث علم فى الله جل وعز ، ولا سمسع ولا بصر ، ولا يعنى حد وثا فى ذات الله ، جل الله عن الحوادث فى نفسه ، وتعالسى عن البدا وات فى علمه واراد ته علوا كبيرا " ( 1 )

فان المحاسبى ، كما يتضح من النص ، يذهب الى القول بقدم الصفات ، وعدم جواز حد وث شيئ منها ، لأننا اذا جوزنا حد وث الصفات فقد جوزنا حلول الحوادث بالله تعالى ، وذلك محال عنده ، ومن جوز قيام الحواد ث بذات الله تعالى فلسى رأى المحامنيي فقد ادى على الله ما لم يقله ،

والمحاسبى يقرر سألة أزلية صفات الله تعالى ، ويكرر ذلك فى " فهم القرآن " كثيرا ، لينفى ما يتعلق بشيئة الله تعالى وقد رته من صفات الأفعال ، لذلك يقول له كن فيكون ) ، 

ـ مثلا ـ فى صفة الارادة ، معلقا على قوله تعالى (اذ اأردنا أن نقول له كن فيكون ) ،

<sup>(</sup>١) فهم القرآن (٥٤٥ - ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) ســورة النحــل (٠٤) .

وقوله تعالى : ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها . . . الآية ) : " فانه لـم يزل يريد ، قبل أن يحدث الشيئ ، أن يحدثه في وقت احداثه ، فلم يزل يريــــه ، احداثه في الوقت المؤخر ، فاذا جا الوقت فهو أيضا يريد أن يحدثه فيــــه ، فبارد اته أحدثه في ذلك الوقت الذي فيه أحدثه ، فارادة الله جل وعزد ائمـــة ، لأنه مريد قبل الوقت الذي يحدث فيه المخلوقات ، وفي الوقت الذي أحدثه " . (٢)

ونى هذا النصاصرار من المحاسبى على اثبات الارادة الأزلية بالخلسية والاحداث فى الزمان المتتابع ، ومحاولة منه للتوفيق بين قدم الارادة الالميسية وبين حدوث الأشياء فى الزمان بها ، وذلك بقوله : وإن الحدوث منصرف للشسيئ المخلوق ، وليس للارادة الالمية الأزلية حدوث هذا الشيئ ،

وهذا يدل على أنه يرفض القول بحلول ارادة متجددة في ذاته تعالىسسسى تحدث بها الأشياء ، ومن ثم فهو على مذهب شيخه ابن كلاب .

وهذا الرأى بالنسبة للمحاسبي ليس في كتابه فهم القرآن فقط، بل نراه يكرر نفس القول في مواضع كثيرة من كتبه الأخرى .

نذكر على سبيل المثال قوله في كتابه " المسائل في أعمال القلوب والجوارح"، فند ما يروى الحديث التالى: " وما تقرب الى عبدى بشبئ أحب الى مما افترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصرى الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يشى بها ، فحبى يسمع ، وبي يبصر ، وبي يبطش ، وبي يشبى ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئسسن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيئ أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبسمدى المؤمن ، وبكره الموت ، وأكره مسائته ، ولابد له منه " . (٣)

<sup>(</sup>١) سسورة الاسسراء (١٦) .

<sup>(</sup>٢) فهم القسرآن (ص ٣٤٣) ٠

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأوله: " ان الله قال : من عادى لي ==

يقول المحاسبى: ان الحديث معناه: أن الله يزيد عقل العبد وجوارحه قوة حتى يزيد من عبادته له بطاعته ، ولكنه لا يعنى بأى حال من الأحوال أن الله كائن بذاته في سمع العبد أو في بصره ، تعالى الله عن ذلك .

وند كر أيضا تفسيره لحديث قدسى آخر: "يا ابن آدم، ان تقربت السيى فترا تقربت اليك راعا، وان تقربت السيى فترا تقربت اليك راعا، وان تقربت السيى دراعا تقربت اليك باعا، وان أتيتنى سعيا أتيتك هرولة "،

يقول المحاسبى في هذا الحديث : "انه يعنى المعونة والتوفيق"، ثم يـضيـف: " ( ٣ ) " ( ٣ ) " ( ٣ ) " ( ٣ ) " ( ٣ ) " ( ٣ ) " ( ٣ ) " ( ٣ ) الله لا ينزل لا حد سوا كان العبد تقيا أم كان عاصيا .

ويذكر نفس الحديث في كتابه الرعاية ، فيقول: " انما هذا على حسن المعونة وسرعة الاجابة ، والهداية بالسداد والتوفيق ، والاكتناف بالعصمة " .

<sup>==</sup> وليا فقد آذنته بالحرب ٠٠٠ ، هذه رواية البخارى ، أنظر صحيح البخارى ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، (١٩٠/٧) ، ورواية عائشة رضى الله عنها فلى السند (٢٥٦/٦) ٠

<sup>(</sup>١) المسائل في أعمال القلوب والجوارح (ص ٢٧) .

<sup>(</sup>۲) الحديث مع الآختلاف في الألفاظ عن أبي هريرة وأنسبن مالك رضي الله عنهما، في صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ( ويحذ ركم الله نفسه ٠٠) ، (٨/ ١٧١) ، وكتاب التوحيد ، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه (٢١٢/٨) ، وصحيح مسلم ،كتاب الذكر ، باب فضل الذكسر (١٩١٤) ، وصحيح مسلم ،كتاب الذكر ، باب فضل الذكسر (١٩١٤) ، وسنن الترمذي ، كتاب الزهسند ،باب في حسن الظن بالله عز وجل عن (١٤/٣٠) ، وتم الحديث (٢١ ٢٥) ، وسنين النن ماجه ،كتاب الأد بروباب فضل العمل ، (٢٣/٥) ، وقي مواضع أخرى .

<sup>(</sup>٣) المسائل في أعمال القلوب والجوارج للمحاسبي (ص ٧٩) ٠

<sup>(</sup>١) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي (ص٨ه) ٠

الأفعال وتابع طريق ابن كلاب فيها عنوالتي تبسسين السين السينين السين السين السينين السينين السينين الس

ومن أجل هذا اللاصل: هجره الامام أحمد بن حنبل ، وأمر أصحابه بهجسره إه

لأن السلف يثبتون ما يقوم بذاته تعالى من الصفات والأفعال مطلقا، والجهمية والمعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا، فوافق ابن كلاب السلف والأثمة فسى اثبات الصفات، ووافق المعتزلة في نفى الأفعال به تعالى وما يتعلق بشيئتهوقد رته،

ولهذا وغيره تكلم الناس فيه وفيمن تبعه من أصحاب بأن فى أقواله مم بأن العنالم بطريقة بقايا من الاعتزال، وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، فإن هذا الأصل هو الذي أوقع المعتزلة في نفى الصفات والأفعال.

والذى وقع للمحاسبى من الا مام أحمد وغيره هو بسبب قوله بهذا الأصلل، مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الالحاد والبدع .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " والذى كان أئمة السنة ينكرون على ابن كلاب والأشعرى بقايا من التجهم والاعتزال ، شل اعتقاد صحة طريق الأعراض وتركيب الأجسام ، وانكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التى يشاؤها ويختارها ، وأشال ذلك من المسائل التى اشكلت على من كان أعلم من الأشعرى بالسنة والحديب وأقوال السلف والأئمة ، كالحارث المحاسبي وأبي على الثقفي وأبي بكر بن اسحاق الصبغي . . . " (٢)

 <sup>(</sup> ۹ ۹ / ۲ ) در تعارض العقل والنقل ( ۹ ۹ / ۲ ) .

<sup>(</sup>٢) در عارض العقل والنقل (٩٧/٧) .

وَيُعْوَلُ فَى موضع آخر: " وهذا الأصل هو مما انكره الا مام أحمد على ابن كلاب وأصحابه ، حتى على الحارث المحاسبى مع جلالة قدر الحارث ، وأمر أحمد بهجسره وهجر الكلابية ، وقال : احذروا من حارث ، الآفة كلها من حارث ، فمات الحسارث وما صلى عليه الا نفر قليل بسبب تحذير الا مام أحمد عنه ، مع أن فيه من العلسم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن كلاب على هذا الأصل " .

فهل رجع المحاسبي عن هذا القول الى قول السلف ؟

قيل عني الله يتكلم بصوت ، ورجع وأقر بأن الله يتكلم بصوت ،

ران نسب الكلابانى الى الحارث قولا فى ذلك بيخالف قول ابن كلاب، ويدل على رجوعه الى قول السلف ، حيث قسسسال: " وقالت طائغة منهم \_ أى الصوفية - كلام الله حروف وصوت ، وزعموا أنه أيعرف كلامه الا كذلك ، مع اقرارهم أنه صغة الله تعالى فى ذاته ، غير مخلوق ، وهذا قول حارث المحاسبى " . "

وهذا القول يدعم ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية عن معمر بن زياد مسن إن المارث رجع عن أقواله ، وقد ذكر شيخ الاسلام أن معمر بن زياد ذكر رجسسوع المحاسبي فيما كتبه عن أخبار شيوخ أهل المعرفة والتصوف ، فقال: " ذكر غير واحد أن الحارث رجع عن ذلك ، كما ذكره معمر بن زياد في أخبار شيوخ أهل المعرفة ".

وأما أبو العباس القلانس ، فهو أيضا ينفى قيام الأفعال الاختياري ... بالله تعالى لتعلقها بالحوادث ، أن يذكر السِبكي عن القلائسي أنه كان يسرى : ، لا ينبغي أن تكون هذه الصفات قائمة بالله ، والا قامت الحواد ث بالله .

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل (١٠/٣) •

<sup>(</sup>٢) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص ٠٤) ، در عارض العقل والنقسل (٢) التعرف لمذهب أهل الرسائل والمسائل (١٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) در عدارض العقل والنقل (١٤٨/٧) ٠

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٠٠/٢)، نشأة الفكر الفلسفي للدكتور النشـــار (٧٠٠/٢) . • (٣٠٠/٢) .

والأشعرى أيضا على مذهب ابن كلاب في هذه المسألة ، اذ انضم المسلى الكلابية بعد ما رجع عن المعتزلة ، وسلك طريقتهم في مسائل العقيدة ، فوقع فيمسا وقع ابن كلاب فيه من الخطأ، وأخذ منه نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الرب تعالى ، الا أنه رجع أخيرا الى مذهب السلف ، وذهب الى الانتصار له والد فاع عنه .

وتبع جمهور الأشاعرة ،المتقد مين منهم والمتأخرين ،آراء أبى الحسان الأشعرى الكلابية ،وأخذ وا منه هذه العقيدة ،فلم يثبتوا لله تعالى صاغات الأفعال ،بل انكروا قيامها بالرب تعالى ،فهذه العقيدة التى تلقوها مالاً شعرية .

وسبب تبعية الأشاءرة للكلابية في هذه المسألة وغيرها نرى شيخ الاسسلام ابن تبيمة يعتبر الأشعرية فرقة واحدة مع الكلابية ، ويسميها "الكلابية "أحيانا أخرى .

وخلاصة نقول: ان ابن كلاب وأتباعه كالمحاسبى والقلانسى والأشعرى وسن تبعهم وان أصابوا فى اثبات صغات الا فعال لله تبارك وتعالى: فقد غلطوا في قولهم أنها قديمة أزلية لا زمة للذات أزلا وأبدا ، وليسشيئ منها يتعلق بمشيئت تعالى واختياره ، لأنهم بذلك لم يثبتوا لله تعالى الصغات الاختيارية وهى صاغات الكمال ، مثل كونه تعالى يتكلم بمشيئته ، وكون فعله الاختيارى يقوم بذاته ، وكونله يحب ويرضى عن المؤ منين بعد ايمانهم ، ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرها عن ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها ، وكونه نادى موسى حين أتاسبى بنداً قام بذاته ، ولم يناده قبل ذلك ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :

" والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا ، وتبين أنه ناداه حين جاء ، وأنه يتكلم بشيئته في وقت بكلام معين ، كما قال: ( ولقيد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجد والآدم . . . ) وقال تعالى : ( ان شيل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) .

والمقصود هنا: أنه على هذا الأصل اذا خلق المخلوقات رآها ، وسمع أصوات عباده ، وكان ذلك بشيئته وقد رته ، اذ كان خلقه لهم بشيئته وقد رته " .

<sup>(</sup>١) سيورة الأعسراف (١١) .

<sup>(</sup>٢) ســـورة آل عسران (٩٥).

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (١/٩٩-١٠٠)، ابن تيمية السلفى : د / خليل هراس (ص٩٩) .

## شبهة الكلابية في سألة حلول الحواد ثبذاته تعالى ، والردعليها :

قبل أن أشرع في بيان مذهب ابن كلاب وأصحابه في هذه السألة وأذك .....ل د ليلهم فيها : أود أن أبين معنى الحادث والمتجدد عند المتكلمين ، ليسه ....ل علينا معرفة محل النزاع بين النفاة والشبتين في هذه القضية .

فرق النفاة بين الحادث والمتجدد ، وقالوا بامتناع قيام الحادث بذاتـــو
تعالى دون المتجدد ، فالحادث: هو الموجود بعد عدم ، والمتجدد : هـــو
مالا وجودله ، وتجــدد .

وبعد هذا التعريف الوجيز للفظى الحادث والمتجدد ، نقول: ان منشال الخلاف حكما يقول ابن تيمية حبين الطوائف الاسلامية في قيام الحوادث بذات تعالى نفيا واثباتا : هو النزاع في معنى حديث النزول ، وما أشبهه في الكتاب والسنة ، من الأفعال اللازمة المضافة الى الرب سبحانه ، شل المجيئ والاتيان والاستواء الى السماء وعلى العرش ، ومن الأفعال المتعدية ، شل الخلق والحرزق والاحسان والاثابة والعقاب وغير ذلك .

وقد ذكرنا : أن منهم من ذهب الى أن الله تعالى يقوم به فعل من الأفعال فيكون خلق السماوات والأرض فعلا فعله ، غير المخلوق ، ومنهم من ذهب السى أن الله تعالى لا يقوم به فعل من الأفعال ، وأن فعله هو المفعول ، والخلق هوالمخلوق ، فمن أثبت هذه الصفات \_ الآنفة الذكر \_ لله تبارك وتعالى قال بقيــــام الحوادث به سبحانه ، وهذا القول هو المأثور عن السلف ، وهو الذى ذكره علمــا السلف وأئمتهم في كتبهم ، ولم يذكروا فيه نزاعا .

وفي مقابل السلف اتفق المتكلمون من المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهم على منع قيام الحواد ثبذاته تعالى .

<sup>(</sup>١) المواقف للايجيى (ص٥٢٥) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الغتاوى (٥/١٤٥)، شرح حديث النزول (ص٢٦ - ٣١) .

والذى ألجأهم الى مثل هذا القول: استدلالهم على وجود الله تعالىسى بدليل الحدوث، ومن مقدماته: "أن ما لا يخلوعن الجوادث فهو حادث " فطرد وا هذا الدليل في الصفات الاختيارية، فقالوا: لو اتصف الرب بالصفات الاختياريسة وهي الصفات التي تكون بشيئة الله وقد رته لكان محلا للحوادث، لأن مايكون بشيئته وقد رته فانه حادث، والرب تعالى لا تقوم به الحوادث، وترجموا الصفات الاختيارية بسألة حلول الحوادث ".

يقول ابن تيمية رحمه الله : " والأصل الذى بنى عليه نغاة الصغات ، وعطلوا ما عطلوا ، هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة ، واستدلالهم على خدوث العالم بأن الأجسام محدثة ، واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث ، ولم تسبقها ، وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم ، وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم " ( ٢ )

اذن : استدلالهم بدليل الحدوث ألجأهم الى نغى قيام الأفعال والصغات الاختيارية بذاته تعالى ، يبين ذلك شيخ الاسم ابن تيمية بقوله : " والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نغى صغات الرب مطلقا ، أو نغى بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصغات بها ، والدليل يجبب طرده ، فالتزموا حدوث كل موصوف بصغة قائمة بسه " ، "

فمن خلال استدلالهم بهذا الدليل على وجود الله سبحانه التزم المعتزلة التولي التولي التولي التولي التولي باثبات خلق العرآن ، كما أداهم ذلك الوربعد م رؤية المؤمنين لله تعالى يسوم القيامة ، والى نغى استوا والله عرشه من فوق سماواته ، كما أخبر في كتابه الكريسم،

<sup>(</sup>١) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ، جامع الرسائل (٥/٧) .

<sup>(</sup>٢) الغرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ، مجموعة الرسائل الكبرى (١١٠/١) .

<sup>(</sup>٣) در عدارض العقل والنقل (١/١) .

فناقضوا بذلك معض العقيدة الاسلامية التي ثبتت بنصوص الكتاب والسنة ، ونقلم الصحابة ، ومن بعد هم التابعون وتابعوهم من سلف هذه الأمة ، رضوان الله عليهم أجمعي ....ن .

وقد سبق بيان أن الكلابية لا يقولون بالصفات الاختيارية ، بل ينفون قيام صفة فعل الله تعالى ، يفعل بمقتضاه متى شاء وكيف شاء ، وبنوا ذلك على أنسسه يستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، واضطروا لطرد هذا الأصل أن يقولوا في مسألة كلام الله : انه ليس الا مجرد المعنى وأن الحروف ليست من كلام الله .

فان الكلابية يثبتون ما ورد في النصوص من هذه الصغات ، الا أنهــــــم يتأولونها بأن يجعلوا مقتضى الصغة مفعولا منفصلا عن الله ، لا يقوم بذاته ، كالخليق فان الله خلق الخلق ، فلم تحل بذاته حوادث ، لأن الخلق هو المخلوق .

وأولوا في هذا السبيل كل ما خالف مذهبهم .

يقول ابن القيم رحمه الله : " ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقد رته وشيئته ، وسموا ذلك حلول الحوادث : أولوا كل ما خالف هذا الأصلى " (٢)

وبنت الكلابية ذلك كله على أن الله لا تحل بذاته الحوادث ، وهم به وبالموافقون للمعتزلة على أصلهم المقرر عند هم ، البنى على دليل حد وث العاليل فنفت المعتزلة جميع الصفات عن الله عز وجل بناءً على ذلك ، أما ابن كلسلاب وأصحابه فقد خالفوهم ، فأثبتوا الصفات الذاتية اللازمة له تعالى ، ونفوا الصفات الاختياريليليا .

<sup>(</sup>١) رسالة في الصفات الاختيارية ، جامع الرسائل (٢/٤/٢)٠

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)٠

يقول ابن تيمية : " ان المعتزلة كانوا ينكرون قيام صغة أو فعل بذات الله، ويعبرون عن ذلك بأنه لا تقوم به الأعراض والحوادث ، فوافقهم عبد الله بن سعيد ابن كلاب على نغى ما يتعلق بشيئته وقد رته ، وخالفهم في نغى الصغات ، وللمسمها أعراضا ، بل أثبتها قائمة بذات البارى تعالى " .

فان المعتزلة \_ كما ذكرنا عند بيان مذهبهم فى الصفات \_ جعلـــوا الصفات كلها أعراضا ، وأثبتها أزليــة للسفات كلها أعراضا ، ونغوها ، أما ابن كلاب فلم يسمها أعراضا ، وأثبتها أزليــة للــه تعالـــى .

قال ابن تيمية : "أما نغاة الصغات : فانهم ينغون هذا وغيره ، ويقولسون : هذا كله أعراض ، والأعراض لا تقوم الابجسم ، والاجسام محدثة ، فلو قامت بسست الصغات لكان محدثا ، أما الكلابية فانهم يقولون : نحن نقول تقوم به الصغسسات ، ولا نقول هي أعراض ، فإن العرض لا يبقى زمانين ، وصفات الرب تبارك وتعالسسي عند نا باقية ، بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات " . ( ٢ )

وبذلك جمع ابن كلاب بين موافقة أهل السنة باثباته للصفات الذاتية اللازسة له تعالى ، وبين موافقة الجهمية والمعتزلة بنفيه الصفات الاختيارية التى تتعلــــق بشيئة الله تعالى وقدرته . (٣)

فأصبح قوله في الصفات مشوبا بقول الجهمية ، وهو مركب من قول أهل السنة ( ؟ ) وقول الجهمية ، وكذيك مذهب الأشعرى في الصفات .

وذلك لما ناظر ابن كلاب المعتزلة فيما خالفوا فيه السنة من مسائل الصفات والقدر وغير ذلك : بنى كثيرا من الرد عليهم على أصول فاسدة ، اما أصلول وافقهم على دليل الأعراض والتركيسب وافقهم على دليل الأعراض والتركيسب ونحوها ، واما أصول عارضهم بها ، فقابل الباطل بالباطل .

<sup>(</sup>١) سنهاج السنة (١/٩٩٦)،طبعة مكتبة العروبة،در تعارض (١٢/٢)٠

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٥/٣٦٥)، شرح حديث النزول (ص٨٥١)٠

<sup>(</sup>٣) در ٔ تعارض (١١٠/٢) ، الفتاوى (٥/٦٦) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (١٦/٨٠٦) ٠

<sup>(</sup>ه) در تعارض العقل والنقل (۲۹۰/۲ - ۲۹۱) ٠

بل انه لما رد على الجهمية : لم يهتد لغساد أصل الكلام المحدث السندى ابتدعه هؤلا على دين الاسلام، بل وافقهم عليه ، وأحدث ما أحدثه لما اضطره الى د لك من دخول أصل كلام الجهمية في آراء .

يقول شيخ الاسلام ابس تيمية: " فنازع المعتزلة في أن الصفات لا تقسوم الا بمحدث ، وسلم لهم : أن الأفعال ونحوها من الا مور الاختيارية لا تقوم الا بمحدث وكذلك فعل الاشعرى و أتباعه ، نازعوهم في أن الصفات لا تقوم الا بجسم ، ووافقوهم على أن الأفعال لا تقوم الا بجسم " (٢) -

وفى الحقيقة : أن الذين قالوا بنغى صفات الرب وأفعاله الاختيارية ليسسس معهم دليل على هذا النفى ، لا من الكتاب ولا من السنة ، بل أدلة القرآن والسنة ، والأدلة العقلية جميعا مع جانب الاثبات .

فالشبهة الوحيدة التى قادت النفاة وسهم الكلابية الى سلوك سهج النفسى والانكارهى: أنه لو اتصف الرب بصفات الأفعال الاختيارية وهى حادثة لقامت به الحوادث لم يخل سها ، لأن القابل للشيئ لا يخلو عنه وعن ضده ، وما لا يخلو سن الحوادث فهو حسادث (٣)

هذه هي الشبهة الوحيدة التي حملت ابن كلاب ومن وافقه على القول بنفي قيام الأفعال بالله تعالى ، وهي عمد تهم في هذا الأصل .

يقول ابن تيسة : " الكلابية ومن التعليم ينفون صفات أفعاله تعالى ، ويقولون لو قاست به لكان محلا للحوادث ، والحادث ان أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله ، وهمو نقص ، وان لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به " . ( ؟ )

<sup>(</sup>۱) مجموع الغتاوى (٥/٢٥٥ - ٧٥٥)، شرح حديث النزول (ص ١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) در عمارض العقل والنقل (٥/٥) عمارض العقل والنقل (٥/٥)

<sup>(</sup>٣) مجموع الغتاوى (٥٣٧٥)، شرح حديث النزول (ص ١٥٨)، شرح العقيدة الاصغهانية (ص ٢٠)، غاية العرام للآمدى (ص ١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الرسائل والمسائل (١٩٤/٤) .

وقد علق الدكتور النشار على هذا النصبقوله: "ونستخلص من هذا النسو: أن ابن كلاب يثبت صفات الذات، وينكر صفات الفعل، ذلك لأن صفات الفعسل انما تتصل بالحوادث، فلو كانت قائمة به لحدثت الحوادث في ذات الله، واللسم منزه عن الحوادث، فكل ما اتصل اذن بالأوامر والنواهي فليس قديما، لأنهسا تستلزم ــ في رأى ابن كلاب \_ وجود المأمورين والمنهيين " . (1)

غير أن هذا الكلام الذى ذكره النغاة في نغى حلول الحوادث باللـــــه فير أن هذا الكلام الذى ذكره النغاة في نغى حلول الحوادث باللـــــه وباطل .

يقول شارح الطحاوية: " وحلول الحواد ت بالرب تعالى ، المنفى فى علسم الكلام المذموم ، لم يرد نغيه ولا اثباته فى كتاب ولاسنة ، وفيه اجمال: فان أريسك بالنغى أنه سبحانه لا يحل فى ذاته المقدسة شيئ من مخلوقاته المحدثة ، أو لا يحصل له وصف متجدد لم يكن ، قهذا نغى صحيح ، وان أريد به نغى الصفات الاختياريسة من انه لا يفعل ما يريد ، ولا يتكلم بما شا اذا شا ، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحسد من الورى ، ولا يوصف بما وصف به نغسه من النزول والاستوا والا تيان ، كما يليست بجلاله وعظمته ، فهذا نغى باطل "، وهو ما قصده النغاة من معتزلة وجهميسسة وكلابية وأشعرية وسالمية وغيرهم ".

ويقول : " وأهل الكلام المذموم يطلقون نغى حلول الحوادث ، فيسلم السنى للمتكلم ذلك على ظن أنه نغى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله ، فاذا سلم له هــــذا النغى ألزمه نغى الصفات الاختيارية ، وصفات الفعل ، وهو غير لا زم له ، وانمـــا أتى السنى من تسليم هذا النغى المجمل " (٢)

الحوادث هذا وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن القول بحلول/بذات الله تعالى بمعنى أنه يغمل ما يريد ، ويتكلم بما شاء متى شاء ، ويخلق ما يشاء وكيف ومتى يشاء،

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفى : د/ النشار (٢٧٣/١) .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز (ص ١٢٨ - ١٢٩) .

د ون أن يحل بذاته شيئ من مخلوقاته المحدثة هو مذهب أكثر أهل الحديث ، بل قول أنَّمة الحديث ، وهو الذي نقلوه عن سلف الأمة وأنستها وكثير من الفقها والصوفية وفيهم من الطوائف الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية من لا يحصى عدد ه الا الله (١)

وفاية ما ينتهى اليه علما السلف في هذا الباب : اثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصغات ، دون ادخالها تحت هذه المغاهيم والمعانى التى يتجاد ل حولها علما الكلام ، لأن هذه المغاهيم لم ترد وصفل الصغات الله تعالى ، لا في كتاب ولا في سنة ، ولم يرد الجد ال حولها عند الصحابسة بمعانيها التي أثبتها المتكلمون ، ولا بغيره من المعانى ،

واستدلت الكلابية على ننى قيام الحوادث بالله تعالى بقولهم أيضا: "ولأن كونه قابلا لتلك الصغات الاختيارية: فان كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها في الأزل ، فيلزم وجودها في الأزل ، والحوادث لا تكون موجودة في الأزل ، لأنه يلزم من ذلك وجود حوادث لا أول لها ، وهو محال عند هم " . ( ٢ )

وقالوا: " وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام ، وبه عرفنا حدوث العالم، وبد وقالوا: " وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام ، وبه عرفنا حدوث العالم، وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله ، فلو قد حنا في ذلك لزم القدح في أصول الايمان والتوحيد " . " )

وقد أجابهم ابن تيمية عن ذلك من ثلاثة وجسوه:

أحدها: أن استدلالكم بقيام الأنعال على حدوثه هو من جنس استدلال المعتزلة بقيام الصفات أعراض ، والأعراض المعتزلة قالوا ان الصفات أعراض ، والأعراض لا تقوم الا بجسم ، فغرقتم أنتم أيها النافون للأفعال الاختيارية بين الصفات والأعراض بأن الصفات هي اللازمة بخلاف الأعراض ، وهو فرق صوري يرجع في الحقيقة السسي

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١/٣٠٣ - ٣٠٤) •

<sup>(</sup>٢) رسالة في الصفات الاختيارية ، جامع الرسائل (٢/٢)٠

<sup>(</sup>٣) نغيس النصيدرية (٨/٢) ٠

الاصطلاح ، فان جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسما محدثا ، محدثا : جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره ، ولا يكون جسما محدثا ، وهـندا السزام .

الثانى: نقول لهم: لا نسلم أن القابل للشيئ لا يخلو عنه وعن ضده، وقد اعترف بفساد هذا الأصل الرازى والآمدى، وعليه بنى الأشعرى وأصحابه كلامهم فى سألة امتناع قيام الحوادث به وسألة القرآن وغيرها من السائل ،

الثالث: نقول لهم: هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده ، وأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث ، لكن لا نسلم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به .

والذى عليه السلف وأئمة أهل السنة والجماعة القول بقيام صفيات الأفعال الاختيارية بذاته تعالى .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الاصفهانية (ص٧٠ - ٢١) ٠

## البحث الثالث

## مذهب السلف في صفات الأفعال الاختيارية وقيامها بذاته تعالى

بعد أن عرفنا مذهب الكلابية في أفعال الله تعالى الاختيارية المتعلقية بمشيئة الله تعالى وقدرته ، يجوز بنا أن نعرف مذهب السلف رحمهم الليسسسه بالتغصيل في هذه السألة ،

نهب السلف ــ كما علمنا ــ ومن تبعهم من أئمة الدين الى اثبات قيــام أنعاله تعالى ، كما أثبتوا الصغات اللازمة بذاته تعالى فانه تعالى لا يوصف بشيئ لا يقوم به سبحانه ، منزه عن مشابهة المخلوقين ، لأن كل ما وصف به تعالى من أفعالـــه الاختيارية فهو قائم بـه .

فالصفات الالهية عندهم: سنها ما هو لا زم للذات أزلا وأبدا كالحياة، ومنها ما هو قديم النوع ، حادث الآحاد ، بمعنى أن الصفة قديمة ، ولكن تحدث فلسل ما هو قديم النوع ، حادث الآحاد ، بمعنى أن الصفة قديمة ، ولكن تحدث فلل العلم والسمع والبصر والكلام ، ، ، الخ ،

وأئمة السنة والحديث على اثبات النوعين منها .

أما بالنسبة لأد لتهم السمعية والعقليه:

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " ولا ريب أن الطرق الدالة على الا ثبات والنفى : اما السمع، واما العقل ، أما السمع : فليس مع النفاة منه شيئ ، بلل القرآن والأحاديث هي من جانب الاثبات " ( " )

وقد سلك علما السلف ، الشبتون لقيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالىيى طريقى النقل والعقل ، واستدلوا من القرآن بآيات كثيرة ، منها :

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الاصفهانية (ص ٦٣)، منهاج السنة (٢٢٣/١)، طبعـــة مكتبة العروبة .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/٢٦) ، طبعة مكتبة العرصة ٠

<sup>(</sup>٣) در عارض العقل والنقل (١٢١/٢) ، مجموع الفتاوى (٥/ ٦١) ٠

(۱) قوله تعالى : ( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) • وقوله تعالى : ( ويوم يناديهم ، فيقول ماذا أجبتم العرسلين ) . وقوله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤ منون ) . (؟) وقوله تعالى: (خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش) . وقوله تعالى : ( وجاء ربك والمك صغا صغا ) . 

(٦) • (ه خلق نعیسه ه )

فدلت هذه الآيات على اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية .

وأمثال ذلك مما ورد في القرآن الكريم كثير جدا ، بل يدخل في ذلك عاسة ما أخبر الله به من أفعاله ، لاسيما المرتبة ، كقوله تعالى : ( ولسوف يعطي المرتبة ، ربك فترضى ) ، وقوله عز وجل (فسنيسره لليسرى ) ، ونحو ذلك . ويا

كما استدلوا بأحاديث كثيرة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى منها: قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن ربه تعالى: " ولا يزال عبد ي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر بــه . . . \* ، الحديث .

<sup>(</sup>۱) سينورة يسس (۸۲) ٠

<sup>(</sup>٢) سيورة القصص (٥٦) .

<sup>(</sup>٣) سيسورة التسويسة (٥٠١) ٠

<sup>(</sup>٤) سيورة الأعسراف (٤٥) •

<sup>(</sup>ه) سيورة الفجير (٣٢) ٠

<sup>(</sup>٦) سيورة الأنبيا (١٠٤) •

<sup>(</sup>٧) ســـورة النضحـــى (٥) ٠

<sup>(</sup> A ) سيورة الليسل ( Y ) •

<sup>(</sup> أو ) در عمارض العقل والنقل ( ١٢١ / ١٢١ ) •

<sup>(</sup>٠٠) تقدم تخريجه في صفحة (cac) من هذا البحث ·

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ٠٠٠ الله وهــذا الحديث فيه دلالة واضحة على قيام الكلام به تعالى ، وأنه يتكلم متى شا وكيف شا وكيف شا وكيف شا وكيف شا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: "ان ربي/غضب اليــوم

غضا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله "، فقد قال كل من الأنبياً ان ربى قد غضب اليوم ، وهو بيان أن الغضب يطلق عليه أنه حدث بعد أن لحم يكن في ذلك اليوم وفي هذا الحديث دلالة واضحة على جواز قيام آحاد أفعاله بذاته تعالى ، وبالتالى اثبات صفات أفعاله الاختيارية له عز وجل .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد الا وسيكلمه الله يوم القيامــة، (٣) ليسبين الله وبينه ترجمان "٠

وقوله عليه الصلاة والسلام: " لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة " . ( ؟ )

<sup>(</sup>۱) انظر: الموطأ للامام مالك ، كتاب الاستسقاء ، باب الاستعطار بالنجـــوم الا مام الله ما الله مام الله مام الله مام الله مام الله مام الله مام (۱۹۲/۱) ، وصحيح البخارى ، كتاب الأندان ، باب يستقبل/الناس اند اسلم (۱/۵/۱) ، وصحيح مسلم ، كتاب الايمان ،باب بيان كفر من قال أمطرنا بالنوء (۲۰۵/۱) ، وسنن أبى د اود ، كتاب الطب ، باب في النجـــوم رقم الحديث (۸۲/۱) .

<sup>(</sup>۲) هذه العبارة جزامن حديث الشفاعة الطويل، عن ابى هريرة رض الله عنه ، صحيح البخارى ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى (انا أرسلنا نوحال الى قومه ، ، ) ، (٤/٥٠١ – ١٠٠١) ، وصحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/٥١١) ، وسنن الترمذى ، كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في الشفاعة ،، رقم الحديث (٢٥٥١) ، (٢٥٥١) ، (٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ، كتاب الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب ، (١٩٨/٢) ، وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ، رقم الحديث (١٠١) ، وسنن ابن ماجة ، المقدمة ، باب فيما انكرت الجهمية ، رقم الحديث (١٨٥) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه ، (١/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٤) البخارى ،كتاب الدعوات ، باب التوبة (٢/٧) ، ومسلم ،كتاب التوسة ، بأب في الحث على التوبة والفرح بها ،، رقم الحديث (٢٦٧٥) ، من حديث أنسبن مالك رضى الله عنه (٢١٠٢/٤) .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، يتعذر استقصاؤها ، ولكن نبهنا ببعضها . على نوعه .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ان أهل الاثبات بينوا أن العقل مطابـــق موافق لما أخبرت به النصوص ودلت عليه ، ولا معارض له ، لكن المقصود أن نبين أن القرآن والسنة فيهما من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد يحصـر " .

ندلت هذه الآيات والأحاديث على اتصاف البارى سبحانه وتعالى بالأنعال الاختيارية ، من الاستواء على العرش ، والمجيئ ، والطى ، والخلق ، وأنواع كلاسه وتكليمه لملائكته وأنبيائه وغيرهم من عباده ، ورضاه وسخطه ، وحبه وبغضه ، وفرحسه وضحكه ، ونحو ذلك .

وغير هذه من الآيات أو الأحاديث كثير جدا، مما هو مشتمل على الصغيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى يفعل بقدرته وشيئته .

لأن الفعل لابد له من فاعل ، سوا ً كان الفعل متعديا الى مفعول أم لـــم يكن ، والفاعل لابد له من فعل ، سوا ً كان فعله مقتصرا عليه أم متعديا الى غيره ، فغى جميع الحالات يقوم الفعل بالفاعل ،

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في ذلك: " فان الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء ، وبالأفعال المتعدية كالخلق ، والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم ، فان الفعل لابد له من فاعل ،سواء كان متعديا الى مفعول أولم يكنن والفاعل لابد له من فعل ، سواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا الى غيره ، والفعل المتعدى الى غيره لايتعدى حتى يقوم بغاعله ، اذ كان لابد له من الفاعل . . فقوله ( هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش)

<sup>(</sup>١) در عدارض العقل والنقل (١/٣/٢)٠

<sup>(</sup>٢) ســورة الحـديـد (٤) ٠

يضن فعلين، أولهما متعد الى المفعول به ، والثانى مقتصر لا يتعدى ، فاذا كان الثانى وهو قوله (ثم استوى) فعلا متعلقا بالفاعل فقوله (خلق) كذلك بلانزاع بين أهل العربية ، ولو قال قائل : خلق لم يتعلق بالفاعل ، بل نصب المفعول بليل المناعل ، بل نصب المفعول بليل المناعل ، كما في استوى " . المناد المناعل ، كما في استوى " .

وأما أدلة علما السلف العقلية: فانها من جانبهم أيضا دون جانسب النغاة ، وذلك أنهم قالوا: ان قدرته على ما تقوم به من الكلام والغمل صغة كسال ومن المعلوم أن من قدر على أن يغمل ويتكلم أكمل سن لا يقدر على ذلك ، كما أن قدرته على ابداع الأشيا صغة كمال ، والقادر على الخلق أكمل سن لا يقدر عليسه ، وقالوا: الحى لا يخلو عن هذا ، والحياة هى المصححة لسائر الصغات ، فاذا قدر عى لا يقدر على أن يغمل بنغسه ويتكلم بنغسه كان عاجزا بمنزلة المرض والأخرس ،

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في معرض استدلاله على قيام أفعاله تعالىك الاختيارية بذاته عز وجل: " فان الشبتين يقولون: كونه قاد را على الفعل بنفسك صفة كمال ، كما أن قد رته على المفعول المنفصل صفة كمال ، فانا اذا عرضنا على صريح العقل من يقد رعلى الفعل القائم به والمنفصل عنه ومن لا يقد رعلى أحد هما ، علم أن الأول اكمل ، كمااذا عرضنا عليه من يعلم نفسه وغيره ومن لا يعلم الا أحد هما ،

فشيخ الاسلام ابن تيمية بين أن الكمال كامن في اثبات قيام الأفعال بدات الله تعالى ، وقدرته على الفعل القائم به ، والمنفصل عنه ، والقدرة على الأفعال الدائمة والمتعاقبة ، وفعلها دائمة متعاقبة مع حدوثها بخلاف من لا يفعل فعاداً أصلا ، فانه ليس في هذاكمال ، لأن فيه نفى للقدرة والفعل .

<sup>(</sup>١) در عارض العقل والنقل (١) ٥٠ م) ٠

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية (ص ٦٩ - ٧٠) ٠

<sup>(</sup>٣) در تعارض العقل والنقل (٢٢٠/٢) ، ومجموع الفتاوى (١٠/٤ - ٦١) ، بيان تلبيس الجهمية (١٤٥/١) .

وهكذا ذهب علما السلف الى أن كل ما وصف به تعالى من أفعاله الاختيارية فهو قائم به ، لأن ذلك ما تقتضيه اللغة ، وكذلك العقل .

فاللفة ليس فيها أن من أوجد شيئا في غيره كان متصفا بذلك الشيئ ، فلايقال لمن أوجد حركة في جسم من الأجسام أنه متحرك بهذه الحركة ، بل الجسم السذى قامت به الحركة هو المتحرك ، لأنه لا يشتق لمحل اسم من صفة لم تقم به .

كما أن العقل يقتضى أنّ الصفة اذا قامت بمحل عاد حكمها الى ذلك المحل ، ولا يتأتى أن يكون حكم هذه الصفة عائدا على غير ذلك المحل ، فالحياة والعلوا والقدرة اذا قامت بمحل كان ذلك المحل حيا عالما قادرا ، ولا يكون الحى حيا علم يقوم بغيره ، ولا القادر قادرا بقصدرة تقوم بغيره ، ولا القادر قادرا بقصدرة تقسوم بغيره .

وكذلك الأمر في الأفعال ، فلا يكون باتفاق العقلا عتمركا بحركة تقوم بغيره ، بل المتحرك هو من قامت به الحركة ، وطرد هذا أنه لا يعقل فاعل الا من يقوم بسببه (١)

ومن هنا رأى شيخ الاسلام ابن تيمية أن من قال الصفات تنقسم الى صفات الله ومن هنا رأى شيخ الاسلام ابن تيمية أن من قال الصفات تنقسم الى صفال المناتية وفعلية ، ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس ، فانه سبحانه وتعالي لا يوصف بشيئ لا يقوم به وان سلم أنه يتصف بما لا يقوم به ، فهذا هو أصل الجهميسة الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون انه متكلم ومريد وراض وغضبان وراحم بمخلوقيسات يخلقها ، منفصلة عنه ، لا بأمور تقوم بذاته .

اذن : اثبات قيام جميع صفاته وأفعاله الاختيارية بذاته تعالى ، هو المذهب الصحيح والرأى الراجح ، وهو الذى يوافق لدلالة النقل والعقل ، وهو ما عليه سلف الأمة وأئمتها .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢٢٣/١)، طبعة دار الكتب العلمية ، في العقيدة الاسلامية: ت / مخبود - خفاجي (ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٢٦) شرح العقيدة الاصفهانية (ص٦٣) .

يقول شيخ الاسلام ابن تيسة : " والقول بحلول الحوادث بالله : هو مذهب أكثر أهل الحديث ، بل قول أئمة أهل الحديث ، وهو الذي نقلوه عن سلف الأسة وأئمتها وكثير من الفقها " والصوفية أو أكثرهم ، وفيهم من الطوائف الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من لايحصى عدده الا الله " . "

بل يرى ابن تيمية أن ذلك ضرورة لا مناص منها ، لفهم كثير من النصوص التى تدل على حد وث آحاد تلك الصغات ، واستدل فى ذلك بقول الا مام أحمد وفيره: لم يزل الله متكلما اذا شاء ، فانه اذا كان كلامه وهو صفة قائمة به متعلقا بمشيئته واختياره دل ذلك على جواز قيام الحواد ث بذاته ، لأن ما يتعلق بالشيئسسة والا ختيار لا يكون الا حاد ثا .

ولاشك أن قول السلف بقد م نوع الصغات مع حد وث آحاد ها : يستلزم لجسواز القول بتسلسل الحوادث ، فقد جوزه علما السلف في الماضي والمستقبل ، لأجل أن نثبت كل صغات الكمال لله تعالى أزلا وأبدا ، وهو رأى علما الأمة وأئمتها ، لأنهسم لا يقولون بقد م الصغات مطلقا ، كما لا يقولون بحد وثها مطلقا ، بل انها مترددة بين القد م والحدوث ، فنوعها هو القديم ، وآحاد ها هي الحادثة ، فالرب تعالى لسم يزل متكلما اذا شا وكيف شا ومتى شا ، والفعل من لوازم الحياة ، فالرب لسسم يزل حيا فعالا لما يريد ، كما وصف بذلك نفسه ، حيث قال : "( ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد ، كما وصف بذلك نفسه ، حيث قال : "( ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد ، كما ذكر ذلك ابن تيمية عن أئمة الحديث والسنة وفيرهم ،

وتسلسل الحوادث هو عبارة عن تسلسل الآثار كوجود حادث بعد حسادث ، وهو نوعان : تسلسل في الماضي ، وتسلسل في المستقبل .

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١/٣٠٣ - ٣٠٤) ٠

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية السلفي للهراس (ص ١٢٥) ٠

<sup>(</sup>٣) سمورة المبروج (١٥ – ١٦) .

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (١/١١ - ١٢١)،طبعة دار الكتب العلية ،

وقد اختلف الناس في التسلسل بنوعية ، على ثلاثة مذاهب ، ولكل فريـــق أدلته على ذلك:

- ر \_ المذهب الأول: منعه في جانب الماضي والمستقبل ، وهو قول جهم ابن صفوان وأبى الهزيل .
- ٢ \_ المذهب الثاني : منعه في جانب الماضي فقط ، دون الستقبل ، وه \_ و قول كثير من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم ، ففرقوا بي و التسلسل في الماضي والمستقبل ، فمنعوا الأول ، دون الثاني ، واستدلوا على بطلان تسلسل الحوادث في جانب الماضي بعدة أدلة ، أهم ..... ورهان التطبيق ، وقد أبطله شيخ الاسلام ابن تيمية في أكثر من موضع
- ٣ \_ والمذهب الثالث : جوازه في الماض والمستقبل ، وهو قول أئمة أهــــل الحديث والغلاسفة وغيرهم ، لأن التسلسل في مفعولاته تعالى في الماضيي كالتسلسل في جانب المستقبل ، دون فرق بينهما عند السلف .

ذكر هذه الآراء الثلاثة شيخ الاسلام ابن تيمية ، وارتضى بالمذهب الثالث (٣) الذى يؤدى الى اثبات جميع صفات الكمال وأفعاله الاختيارية لله تعالى .

<sup>(</sup>١) وبرهان التطبيق عند المتكلمين يتلخص في : أنهم يغرضون الحوادث من زمن الهجرة مثلا ، إلى ما لا يتناهى ، والحوادث من زمن الطوفان الى مالا نهاية له أيضا ، ثم يوازنون بين الجملتين ، فيقولون : ان تساوتا لزم مساواة الزائد للنآقص ، وهذا ستنع ، وان تغاضلتا لزم أن يكون فيما لايتناهى تغاضل ، وهو أنظر: شرح العقائد النشفية (ص ٢٨) ، ومنهاج السنة (١٢٠/١) ، طبعة

د الكتب العلمية ، وابن تيمية السلفي للهراس (ص ١٢٧) .

أنظر مثلا: منهاج السنة لابن تيمية (١/٠١ ١- ٢٣ ١)، طبعة دار الكتب

<sup>(</sup>۳) نفيس المسدر (۱۲۲/۱) .

اذن القول بجواز تسلسل الحوادث في جانب الماضى والمستقبل ود وام الحوادث أزلا وأبدا هو القول الصحيح ، وهو الذي يتفق مع النصوص الشرعية التي تثبت له تعالى كل كمال ، وتنزهه عن كل نقص ، وتثبت له ما أثبته هو جل وعلا لنفسه، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد اتضح لنا من خلال هذا البحث : أن الأصل الذى أوقع النفاة في نفى الصفات الاختيارية انما هو سلوكهم في الاستدلال على وجود الصانع بما يسمسسي طريقة حدوث الأجسام .

وقد ابتدعت هذه الطريقة بعد المائة الأولى ، وبعد انقراض عصر أكابــــر (١) التابعين ، بل وأوساطهم ٠

ومن هذه الطريقة نشأ القول بأن ظواهر النصوص تؤدى الى التشبيــــه والتجسيم ، كما نشأ عنها تقديم العقل على النقل عند التعارض في باب العقائد .

والسلّف ومن تبعمهم تجنبوا استعمال هذه الطريقة في اثبات الصانع وفيين التنزيه ، بل تعمكوا بالقرآن الكريم في اثبات ذلك .

<sup>(</sup>١) سنهاج السنة (١/./١) ، طبعة مكتبة العروبة ٠